

2272.698027.368
Nadvī
al-Muslimun fī al-Hind

| ISSUED TO     |  |
|---------------|--|
| 4 0269 3      |  |
| L C BROWN T 3 |  |
| L C PUCHA P   |  |
| (内)           |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

|             | . 260                                 |                |
|-------------|---------------------------------------|----------------|
| DATE ISSUES | DATE DUE                              | SSUED DATE DUE |
| -           | TO any TE SO                          |                |
| JUNE        | 2 JÜN 1 5 81                          |                |
| METURNE     |                                       |                |
|             |                                       |                |
|             |                                       |                |
|             |                                       |                |
|             |                                       |                |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                |
|             |                                       | -              |
|             |                                       |                |

PRINCETON U.

a32101 006273278b



أبو بحس عليح بيالندوي

# المسامون في الحزط

مكتبة دارلفنت بديثق



Nadvi, Abulhasan AlT

al-Muslimin fi al-Hind

Property of Princeton University Library

ابولجسن عاليحسن الندوي

عضو المجمع العلمي العربي بدمشق و معتمد دار العلوم ندوة العلماء بالهند

نشروتوزيع مكتبة دارالفت جبمشق. شادع سعد الله الجابري ص. ب. ۷۷.

2272 .698027 .368

حقوق الطبع محفوظة

ب الدارمن ارحم

#### تقديم لكتاب للاستاذ على الطنطاوي

ما طلت الناشر بهذه المقدمة ثلاثين يوما ، أبتغي بها ساعــة صفاء والهام ، فلما ضاق الوقت ، وبدأ الطبع ، كتبتها على عجل في ثلاثين دقيقة .

كنت أريد أن أجعلها صفحات من الفن البارع الاصيل ، فجاءت سطورا من الذهن الخامد الكليل .

وكنت أريد أن أودعها خلاصة ذكرياتي عن الهند وأن أصب فيها كل مافي نفسي لاخي وسمتي أبي الحسن ولكنها صادفت أيام الانتخابات ، التي جاءت بها هذه الثورة الموفقة ، وما تتابع علي من مشاغل ومشاكل ، أرهقت جسدي ، وأتعبت قلبي ، وفرفت المجتمع من فكري ، وأثقلت القلم في يدي ، فحرن علي وقد كان العهد به أن يجري جريان فرس السباق ، وكبا في اول الحلبة ، وقد كان ( ولا فخر ) سباقا الى الغاية ، فعدت وكأني من العي لم أسود به من قبل صحيفة ، ولم أخط به سطرا ، فيا أخي أبا الحسن ، ويا اخوتي القراء ، معذرة ،

ويارب غفراً ٠

ومثل أبي الحسن لا يحتاج الى أن يقدم كتابه الى القراء 2272 69803 . أحد ، أن اسمه عليه يغنيه عن كل تنويه به ، ولكنه أرادأن يوليني هذا الشرف ، وأن يقرن اسم العليين معا باسم المسلمين في الهند دليلا من الادلة على أن الاسلام يجمع الاخوان ، وان تفرقت بهم البلدان ، وان كان هذا الامر لا يحتاج الى دليل .

\*\*\*\*\*

ولقد كنت أعجب حين أقرأ لأبي الحسن ، فأجد لرجل من الهند هذا الاسلوب البليغ ، وهذه الاصالة وهذا الطبع ، ثم زال العجب لما ظهر السبب ، وعلمت أن أبا الحسن عربي صريح صحيح النسب كالاصبهاني مؤلف الاغاني ، والابيوردي الشاعر، وهما قرشيان امويان ، والفيروز ابادي صاحب القاموس ، وان خبر عربيته متواتر مستفيض في الهند ، فمن هنا جاء هذا البهان الذي قل نظيره في هذه الايام .

وقد يشتغل غير العربي بعلوم العربية ، حتى يكون اماما فيها ، في اللغة والنحو والصرف والاشتقاق ، وفي سعة الرواية ، بن ان أكثر علماء العربية كانوا (في الواقع) من غيرالعرب ، ولكن من النادر ان يكون فيهم من له مثل هذا (الذوق الادبي) الذي تعرفه لابي الحسن ، فلو لم تثبت عربيته بصحة النسب ، لثبتت باصالة الادب ،

واذا كان الدليل على ذوق الاديب اختياره ، فحسب القراء أن يعلموا ، أننا عرضنا من أمد قريب كتب المختارات الادبيــة ،

لتخير واحدا منها نضعه بين أيدي تلاميذ الثانويات الشرعية في الشام، وذهب كل واحد من اعضاء اللجنة، وكلهممن الادباء، يبحث ويفتش، فعدنا جميعا وقد وجدنا أن أجود كتب المختارات المدرسية، وأجمعها لفنون القول والوان البيان، مختارات أبي الحسين .

ولقد كنت أتمنى من قديم أن نخرج بتلاميذنا من هذا السجن النخيق المظلم الذي حشرناهم فيه ، الى فضاء الحرية ، والى ضياء النهار ، فلا نقتصر في الاختيار ، على (وصف الكتاب) للجاحظ ، وهو جمل مترادفة ، لا تؤلف بينها فكرة جامعة ، ولا يمندها روح ، ولا تخالطها حياة ، وعلى ألاعيب ابن العميد ، وغلاظات الصاحب ، وهندسات القاضي الفاضل ، فننفر التلاميذ من الادب ، ونكرهه اليهم ، وكنا نقول لهم ان البيان الحق عند غير هؤلاء ، وأن أبا حيان التوحيدي أكتب من الجاحظ ، وان كان الجاحظ ، وأن البيان الحق عند كان الجاحظ ، أوسع رواية ، وأكثر علما ، وأشد تصرفا في فنون القول ، وأكبر استاذية ، وأن الحسن البصري أبلغ منهما ، وأن البن السماك أبلغ من الحسن البصري أبلغ منهما ، وأن

وان النظر فيما كتب الغزالي في الاحياء ، وابن خلـــدون في القدمة ، وابن الحوزي في الصيد ، وابن هشام في السيرة ، بل

<sup>(</sup>۱) قد تبدو هذه الاحكام غريبة على من ألف التقليد في الادب وعكف عليه ، ولكنها حق، كما ان من الحق أن أبا تمام اشعر من المتنبي وأعظم .

والشافعي في الأم، والسرخسي في المبسوط، أجدى على التلميذ وأنفع له في التأدب، من قراءة حماقات الصاحب، ومَخرَقات الحريري وابن الأثير.

وكتبت في ذلك مرارا ، فما التفت الى ذلك أحد ، فيئست منه ، حتى وجدت كتاب أبي الحسن ، فاذا هو قد نفض كتب الادب والتاريخ نفضا ، وحرثها حرثا ، فاستخرج جواهرها ، فأردعها كتابه .

ولست أقول أني أنا صاحب الفكرة ، أو أنه أخذها مني ٠٠ لا ، ولعله ( وهذا ما أرجحه ) ما قرأ شيئا مما كتبت أنا ولا غيري في هذا الموضوع ،ولكنه الذوق الادبي المرهف ، والطبع العربي الاصيل ٠

وأبو الحسن استاذ في فنون كثيرة ، في الكتابة ، وفي البحث وفي التاريخ ، وفي الدعوة ، وفي الفقه والنزاهة والتخلق بأخلاق العلماء ، وهو فرع كرم من أصل كريم ، أبوه مؤرخ الاسلام في الهند ، واخوه من صدور الاطباء والعلماء ، وأسرته اسرة شرف وعلم ، وهو احد اركان ندوة العلماء ، واليها نسبته • وندوة العلماء ، واليها نسبته • وندوة العلماء ، واليها نسبته • وندوة بها من أن نمر بها مترا ، ولا بد من وقفة عليها ، النعرف بها من القراء •

ولقد رحلت من سنوات رحلة قطعت فيها في الذهاب والاياب، أكثر من ثلاثين الف كيل، مشيث فيها من دمشق الى سورابايا (في آخر جزيرة جاوا) ودخلت فيها كثيرا من المدن الكبار ، فما رأيت في ذلك كله موضعا تمنيت من اعجابي به ، أن أقيم فيه ،الا مدرسة الندوة ، في لكنو .

وما أدري لم شبهت لكنو بدمشق ، واحسست وانا فيها كأني في بلدي ، أمن أنهرها ، وكثرة بساتينها ؟ أم لاني أحسست فيها من كرم أبي الحسن كأني في موطني ، وبين أهلي ؟

ولقد كانت كلكته أول مازرنا من بلاد الهند ، مررنا بها في طريقنا الى الشرق الاقصى ، وفي عودتنا منه ، وكلكتا مدينة عظيمة ، ربما كانت خامسة مدن الارض ، كثرة سكان ، لان فيها كما قالوا خمسة الاف الف ، وخمسمئة الف ، ولكنها بلدة كئيبة قديمة ، وخرجنا منها فقطعنا عرض الهند الى بومباي وبومباي من أجمل بلاد الدنيا واكبرها ، لها ساحل متعرج يدخل فيه البر في البحر ، والبحر في البر ، فلا ترى الا رأسا بارزا أو خليجا والجا ، أو برزخا معترضا ، وعلى الساحل جبل قائم ، يلبس حلة من غرائب الاشجار ، وعلى ذروته حديقة معلقة ومقبرة مغلقة ، هي احدى عجائب الزمان لانها لقوم من مجوس الفرس ، لا يدفنون امواتهم مثلنا ولا يحرقونهم كالهندوس ، بل يعرضونهم للطير والحيوانات تأكل لحومهم حتى تذهب بها كلها ويعرضونهم للطير والحيوانات تأكل لحومهم حتى تذهب بها كلها ويعرضونهم للطير والحيوانات تأكل لحومهم حتى تذهب بها كلها ويعرضونهم للطير والحيوانات تأكل لحومهم حتى تذهب بها كلها ويعرفونهم كليوري المواتهم مثلنا ولا يعرضونهم للطير والحيوانات تأكل لحومهم حتى تذهب بها كلها ويعرفونهم كليوري المواتهم مثلنا ولا يعرفونهم كليورية ولكيورية والحيوانات تأكل لحومهم حتى تذهب بها كلها ويعرفونهم كليورية ويورية ويورية ويورية ويورية والحيورة والميورة والحيورة والميورة والحيورة والميورة والحيورة والميورة والحيورة والميورة والحيورة والميورة والميور

وفي بومباي العمارات الكبار التي تجمع الجمال والجللال ، ثم رجعنا منها الى دهلي ، ودهلي مدينة عظيمة يحسرمن يدخلها انه

في بلدة اسلامية ، من كثرة مساجدها وقبابها ، وفيها المسجد الجامع وهو من أعظم مساجد الارض اليوم ، وامامه القلعة الحمراء، وهي درة من درر العمران على الارض ، بناها شاهجان باني (تاج محل) اجمل ابنية الدنيا بلا جدال .

فما احببت من ذلك كله بلدا ، ولا من بلدان جاوا ( جنــة الارض ) مثلما احببت لكنو ٠

وكنا كلما دخلنا في رحلتنا بلدا ، نجد من يستقبلنا فيه ويد"لنا ، وكنا نرقب ان نجد (لكنو) من الرعاية والعناية ، ما لم نجده في غيرها ، لانها بلد الصديق ابي الحسن ، فنزلنا من الطيارة مطمئنين (وكنا اثنين أنا والاستاذ الجليل بركة العصر الشيخ امجد الزهاوي شيخ علماء العراق) ، فتلفتنا فلم نر احدا، فضاق صدر الشيخ فطمأنته ، وكان الركاب قليلا ، فتمت الماملات) في نصف ساعة ، ورحنا الى السيارة لتحملنا الى البلد ، وما رأينا ابا الحسن ولا احدا من جماعته فغضب الشيخ ، وحرت أنا ماذا أصنع ، لاني لا أعرف (ولا الشيخ يعرف) كيف نخاطبهم ، فعمدت الى الاشارة وهي لسان من ليس له لسان ، ولغة الخرس جميعا في كل عصر ، وقرتاً بها الكلمة التي تفهم في ولغة الخرس جميعا في كل عصر ، وقرتاً بها الكلمة التي تفهم في الله مكان : كلمة (اوتيل) ، ففهموا منا واشاروا الى السيارة ،

واخترقت السيارة البلدة ، ثم خرجت منها ، وصرف بين البساتين ، فشككت واعدت على جاري في السيارة كلمة (الاوتيل)

وقلبت كفي اشارة السؤال ، فهز رأسه ورطن بما لهم أفهم ، واشار الى قدام ، ففهمت ان الفندق امامي .

ووقفت السيارة في مكتب الشركة وكان في فندق فخم ضخم ، من أفخم وأضخم مارأيت من الفنادق ، اسمه فندق كارلتون وله أجنحة طويلة تظللها بواسق اشجار الهند، تقفز عليها القرود من كل نوع ، تلعب وتتقلب وتخطف ما تصل اليها من الطعام ، وهم لا يمسونها لانهم يحرمون قتل الحيوان ، نظل غرفه على بحر من الخضرة ، فيه الاشجار الكبيرة المزهرة ، ألتي لا نعرف مثلها في بلادنا ، وكل غرفة منها بمقدار شقة من الني لا نعرف مثلها في بلادنا ، وكل غرفة منها بمقدار شقة من دار ، فيها الفرش الغالي ، والاثاث الثمين ، وفي كل غرفسة ، مرافقها كلها ، فنزلنا فيه ، ولكنا كنا فيه كالمسجونين ظلما ، فنزلنا فيه ، ولكنا كنا فيه كالمسجونين ظلما ، فنزلنا فيه ، ولا ندري أيان نتوجه ، ولا نجد من نسأله ، عن ابي الحسن ،

وهطلت الامطار ، لا كالامطار التي نعرفها في بلادنا ، ولكنها ، قرب تنصب ، وسماء تتفتح ، فتضع في دقائق ، مالاتضعه أمطارنا في ساعة ، واستمرت الى الليل ، ثم وصلت الليل بالنهار ، والنهار الثاني بالليل ، والليل الثاني بالنهار ، ولبثنا على ذلك ثلاثة ايام ، ونحن محبوسون في قصر انيق جميل المنظر ، بارع البنيان ولكنه كان علينا سجنا ، والسجن لا يتحب مهما كانت حاله، وضاق صدر الشيخ حتى فكر في السفر ، ولم أجد بتدا من أن أذهب تحت هذا

المطر ، فابحث عن مخرج ٠٠

وركبت سيارة اجرة وجدتها في الفندق • وقلت له: السي ندوة العلماء ، فلم يفهم عني ، فقلت بمقدار ما اعرف من اللفظ الانكليزي: اني أريد مدرسة اسلامية ، فلم أفلح في افهامه ، فأشرت اليهان يمشي ، فمشى وجعل يدور في الشوارع والعداد يسجل وهو يلتفت الي فأشير اليه أن يمشي ، لعلي أرى من أتوسم فيه أنه مسلم فأسأله ، وقد كان ذاك ، فوجدت شابط وقفت السيارة وسألته ، فأجابني ، واسترشدته فأرشدني •

وما قلت له: السلام عليكم • وقال: وعليكم السلام ورحمة الله ، وما علمت انه مسلم ، حتى شعرت بمثل ما يشعر به الغريق، وجد من ينتشله من الماء ، والمختنق وجد الهواء ، وفرحه في فرح الاخ يلقى اخاه بعد طول الغياب ، وهذه هي اخوة الاسلام، التي عقدها الله ، فلا تقوى على حلها يد بشر • وحدثني انهم، كانوا يتوقعون قدومنا بالقطار ، فكانوايخرجون كل يوم الى المحطة فاذا لم يجدونا رجعوا ، ما توقعوا ان نجيء في الطيارة •

ومشى بي ، في شارع رحب ، على كنف نهر عظيم ، يقابله من هناك شارع آخر ، وكانت الامطار قد انقطعت فجأة كما هطلت فجأة ، فنظرت فاذا على الجانبين ، منظر من امتع ما خلق. الله ، حتى انتهينا الى ارض منبسطة خضراء ، في وسطها بناء جميل ، كأنه قصر من قصور الاندلس ، ووراءه بنى متفرقة ، في.

ارض واسعة ، في بقعة هادئة ،فيها الاشجار المزهرة والمثمرة ، والسواقي الجارية ، قال : هذه هي مدرسة ندوة العلماء ،وتلك الأبنية تبع لها ، وهذه الارض كلها ملكها .

فدخلت فوجدت الاستاذ ابا الحسن ، فلما رآني ، وثب هو وتلاميذه الي سلمون علي ويكلمونني ، وكلهم يحسن العربية كلاما وقراءة ، حتى الصغار منهم ، ولقد وجدت طفلا اسمه عبد المحسن لا يكاد يحسن النطق بلسان قومه وهو يحسن مع ذلك لسان القرآن ، ولعله قد كبر الان وغدا من طلبة العلم فبلغوه ، وبلغوا الاستاذ احمد الرابع دليلي في لكنو سلامي .

وشعرت كأني في مدرسة شرعية من مدارس دمشق ، وتيقنت لما رأيت مناهج الدرس ، وكتب الطلاب ، ان القوم ماشون على الجادة ، فليس عندهم تفرنج ( جامعة عليكره ) التي صارت كواحدة من جامعات اوربة ، وليس عندهم جمود ( مدرسة ديوبند ) وهي أزهر الهند ، ولكنهم يأخذون بالنافع من ثقافة العرب ، مع الحفاظ على ثقافة الاسلام ، كالدار القائمة على السفح ، تترفع عن وخامة السهل ، وتنزل عن وعورة الجبل ، وخير الامور الوسط .

وكنت حين أقرأ أسماء هو الاعلام ، سليمان الندوي أعلم علماء السيرة في هذا العصر ، وأحد أعاظم المؤلفين فيها على مدى العصور، ومسعود الندوي رحمه الله وأبي الحسن الندوي،

وتلاميده ، محمد الندوي ، واجتباء الندوي فكنت أظن أنهم أبناء اسرة واحدة ، ثم علمت انهم انما ينتسبون الى الندوة ، وانها هي أسرتهم وان صلة العلم والادب أقرب فيهم من صلة القرابة والنسب •

. . . . . .

عشت في الندوة اياما ، ذقت متعة النظر ، بمنظر نهسرها وبساتينها ، وراحة الاعصاب ، بهدوئها وسكونها ، ولذة التفكير، بالرجوع الى مكتبتها ، وعببتث السعادة عبابصحبة هؤلاء الاخوة الكرام ، المسلمين حقا ، الطيبين المخلصين ، الذين احسست وانا معهم كأني رجعت الى التاريخ ، فعشت مع المسلمين في الصدر الاول: اساتذة الدار وطلابها .

وقلت ، هاهنا المقيل ، فياليتني أحط هاهنا الرحال، وياليتني أعيش هنا ، وماذا ابتغي فوق ما أجد فيها ؟و هل بعد هذا المنظر الجميل ، وهذه المكتبة الحافلة ، وهؤلاء الصحب الاخيار ، وهل بعدجوار أبي الحدن في بلده ، متعة تبتغي أو نعمة تطلب .

ان في الندوة لذات الدنيا ، وحسن ثواب الآخرة ان شاء الله والذين يعرفون أبا الحسن كثيرون ، ولكنهم رأوه في سياحاته ، فعرفوه من أدبه وكتبه ومحاضراته ، اما انا فعرفته في بلده فعرفت كيف يكون بر" الصديق ، وعطف الاخ ، وكرم المضيف .

وانا اكتب هذه المقدمة وادفعها الى المطبعة وما يعلم أبــو الحسن ماذا أقول فيها ولو اطلع عليها قبل نشرها ، لما تركني

أمدحه صادقا بما هو فيه ، لأن ما في طبعه من الحياء ، يمنعه من قبول الثناء .

. . . . . .

وبعد فأنا أكرر الاعتذار ، فما هذا الذي كنت أنوي أن أقوله ولكن هذه المقدمة جاءت كما قلت في أزمة شنتنت فكري ، فلم أقدر على اكثر من هذا الكلام المشنت .

ولا يضر أبا الحسن ألا تكون مقدمة كتابه العظيم ، عظيمة مثله ، وما ينفعه وجودها ، ولا يضره عدمها ، ولكنه طلب فلم أملك إلا الاجابة .

ومن فاته أن يستمتع وينتفع بما كتبت هنا، فسيجد المتعة كلها والنفع كله فيما كتب المؤلف في الكتاب .

على الطنطاوي

دمشق ، رجب سنة ١٣٨١



### ب الدارجمن الرحيم

#### مقدمة الؤلف

كنت في رحلتي في الشرق الاوسط أواجه سؤالا كان يتكرر ويوجه في كل مجلس وفي كل مناسبة: ما عدد المسلمين في الهند؟ فأجيب أنهم أربعون مليونا • وهناك يندهش الناس ويندفع بعضهم قائلا: ياسلام أربعون مليونا ! فلولا ثقتهم بالضيف ولمرلا الجد في الجواب لسارعوا الى التكذيب أو الشك على الاقل ، لانهم ماكانوا ينتظرون بعدما سمعوا عن موجات الهجرة الكبيرة وعدد النازحين الضخم أن المسلمين سيكونون مليونا واحدا فضلا عن أربعين مليونا ، اذن فلا غرابة في استغرابهم •

لقد كانت هذه مفاجأة لاتفارقني أينما حللت ونزلت ، مفاجأة للطرفين ، مفاجأة للسائلين عن عدد المسلمين في الهند ، ومفاجأة للمجيب لاستغرابهم ، وهنالك مفاجآت أخرى فيما يتصل بالمسلمين في الهند ، فالذين كانوا يعرفون أن في الهند عددا كبيرا من المسلمين حلى قلة هؤلاء \_ كانوا يعتقدون ان المسلمين لاشأن لهم في هذا القطر العظيم ، وليست لهم حضارة خاصة ، ولا ثقافة واسعة ، ولا آداب سامية ، ولا مؤسسات

علمية ، ولا نشاط ولا انتاج في العلم والادب ، انما هم كالرعاع أو أمة قد أفلست في كل مقومات الحياة في كل ما تعتز به أمة من علم وأدب ، ودين واجتماع ،وأخلاق ومروءة .

بل قدكان بعض الاخوان يسأل هل في الهند مساجد ، هل خيها مدارس دينية ، هل عندكم علماء ، هل يوجد هناك من يحسن أن يقرأ القرآن ، هل هناك من يفهم العربية ؟ أسئلة تدل على أن معلومات اخواننا العرب عن المسلمين في الهند ضئيلة جدا ، وتدل كذلك على أنه قد أثير نقع كبير حول المسلمين في الهند ، وتــدل كذلك على تقصير علماء الهند في القيام بمهمة التعريف بهــــــــذا القطر العظيم وبهذه الامة الاسلامية العظيمة التي مثلت دورا رائعا في تاريخ الاسلام وتاريخ العلم العام ، وأضافت ثروة ذات قيمة عظيمة الى مكتبة الاسلام العامة ، وأتحفتها بطرف غالية تتجمل بها المكتبة العربية وتزدهي بها على سعتها وغنـــاها ، وتفردت ببعض العلوم الاسلامية التي كانت ولا تزال فيها الهند زعيمة العالم الاسلامي وحاملة لواءها عدة قرون ، كعلم الحديث والفقه وأصوله في القديم ، والسيرة النبوية وعلم الكلام ، والدعوة الى الاسلام في هذا العصر •

وأنجبت الهند رجالا شهد لهم علماء العرب بالفضل وعكفوا على كتبهم ومؤلفاتهم ينقلون ويقتبسون ويستدلون ويحتجون ، وقد أنجبت كذلك علماء يندر نظيرهم في الذكاء وخصوبة الفكر

والابتكار العلمي ، وأنجبت كذلك فضلاء لا يضارعون في كثرة، المؤلفات والانتاج ، وقد أنتجت من الملوك رجالا يتفردون في حسن سياستهم وتنظيمهم للدولة ، وسن القوانين العادلة ، وفي فضائلهم الخلقية ، والعلمية والعملية ، والجمع بين الدين والدنيا .

ولا تزال الهند مأهولة بشعب مسلم قوي في دينه ، غني في، علمه وبرجاله ، مخصب في عقله ، متوقد الذهن نشيط مصمم على الاقامة في وطنه الذي خدمه الله سنة ، وأغناه في العلم والحضارة ، والدين والاجتماع ، وكان من صانعيه •

ان من الجفاء ان تبقى هذه البلاد الغنية برجالها واعمالها المصافيها وحاضرها مجهولة عند اصدقائها في الخارج ، مطمورة في صفحات التاريخ ، ولكن التبعة في ذلك على أبنائها قبل أن تكون على أصدقائها ، لانهم فترطوا في تقديم هذه البلاد ، وما تمتاز به من فضل وعلم وحياة ونشاط الى الناطقين بلغة الضاد ، وانطووا على نفوسهم وعاشوا في العزلة عن العالم •

ولكنني اذا ذكرت أبناء الهند بالتقصير في جنب بلادهم الام ، فاني أعتذر الى روح مؤرخ الهند الكبير الذي خلف لابناء البلاد العربية مكتبة كاملة في تاريخ الهند ووصفها ، وقام وحده بما تقوم به المجاميع العلمية في أوربا ، برجالها وعدتها ، الاوهو المرحوم العلامة السيد عبد الحي الحسني مدير ندوة

العلماء الاسبق (م ١٣٤١ه) الذي ألف في تراجم أعيان الهند كتابه « نزهة الخواطر » في ثمانية مجلدات كبار تشتمل على نحو خمسة الاف ترجمة (١) • وفي تاريخ الهند العلمي والتعليمي «عوارف المعارف» الذي أصدره المجمع العلمي العربي بدمشق باسم « الثقافة الاسلامية في الهند » وفي خطط الهند وآثارها كتابه « جنّة المشرق » فانه قد قضى ما عليه وزاد ، جزاه الله عن المسلمين في الهند خير ما يجزي العاملين المخلصين •

أراني قد قسوت بعض الشيء مع اخواني الكرام في الاقطار العربية العزيزة الذين لم تمكنهم شؤونهم الخاصة من دراسة تاريخ الهند وخاصة المسلمين وغابرهم ، فاني – والحق يقال – وجدت فيهم عددا لا يستهان به من المتتبعين لاحوال الهند والمطلعين على آثارها الاسلامية (٢) الذين لا يزالون يشيدون بفضلها في بعض العلوم الاسلامية ، وحراستها لامانة الحديث الشريف بعدما ركدت ريحه في البلاد العربية ، وقد رأيت حرصا كبيرا في كل بد عربي على معرفة الهند ، وتطلعا الى اخوانهم

<sup>(</sup>١) ظهر من هذا الكتاب الجليل سبعة أجزاء اصدرتها دائرة. المعارف في حيدر آباد ، الهند .

<sup>(</sup>٢) صدر حديثا كتاب « الاسلام في الهند » لصاحب الفضيلة الاستاذ عبد المنعم النمر ، وهو أو كتاب يصدر في الشرق العربي مؤسساً على دراسة ومعرفة واخلاص ، وليسند عوزا كبيرا في المكتبة العربية .

المسلمين في الهند، وعناية خاصة بشؤونهم وانجذابا اليهم بحكم الدين والثقافة الاسلامية، وبسبب ما عرف به المسلمون في الهند قديما وحديثا من الغيرة على الاسلام ووالتعصب للعلوم الاسلامية العربية، والحرص على الجامعة الاسلامية .

ذلك يدفعني الى أن أقدم الى اخواني في الشرق العربي هذا الكتاب، يتحدث عن الهند وعن اخوانهم فيها قديما وحديثًا ، ويتناول هذا الحديث نواحي شتى في الحياة العلمية والاجتماعية والدينية ، وعما أضافه المسلمون الى ثروة الهند منذ دخولهـــا وما أدخلوا عليها من اصلاحات وتجديدات في مختلف نواحي الحياة ، وعما أتتجه المسلمون في الهند في العلوم الاسلاميـــة ومازادوا الى تراثها ، ومن نبغ فيها من العلماء الكبار والمؤلفين العظام ، وعن مظاهر نشاط المسلمين العلمي والديني، ومراكزه الكبيرة في العصر الحاضر ، وعن خصائص هذا الشعب وطبيعته ومشكلاته ، عسى أن يكون حلقة \_ ظلت مفقودة زمنا طويلا \_ في سلسلة تنوير الرأي العام والتزويد بالمعلومات الصحيحة وفي سبيل التعارف الاسلامي .

ويحملني الى تقديم هذا الكتاب أيضا اننا نلاحظ أن كثيرا من أقطاب السياسة والثقافة ورجالات العالم الاسلامي والشرق العربي يزورون هذه البلاد كل عام ويقضون فيها ماشاء الله من الوقت ، ولا يهمهم أن يتصلوا باخوانهم المسلمين ـ الذيب أسهموا في بناء الحضارة والثقافة الاسلاميتين العربيتين بسخاء وجدارة ـ وأن يعرفوا أوضاعهم السياسية والثقافية والدينية وما يمثلونه أو يستطيعون أن يمثلوه من دور في حضارة هذه البلاد وحضارة العالم ، وما لهم من قضايا ومشكلات يعالجونها كأنها بلاد \_ كأوربا واليابان \_ ليس فيها شعب مسلم، وينصرفون الى بلادهم لا يعرفون عن الشعب الاسلامي في الهند الا معلومات ضئيلة سطحية مبعثرة ، وقد يعرفون عن البوذئين والجنيين أكثر مما يعرفونه عن المسلمين الذين يشاركونهم في العقيدة والثقافة والحضارة ، والذين كانوا بناة الهند الجديدة وصانعيها والذين هم من أغنى شعوب العالم علما وانتاجا وحكما وادارة وآثارا ومخلفات ، ولا يزالون مصدر قوة وأمل .

الى هوءلاء وأولئك جميعا أقدم هــذا الكتاب ، وبالله انتوفىق .

الجمع الاسلامي العلمي ابو الحسن علي الحسني الندوي ندوة العلماء ، لكهنؤ الهند سلخ ذي الحجة الحرام ١٣٧٩ هـ



## د وركب لين في حنب ارة الهند

سأتحدث في هذا المقال عماً حمله المسلمون الى هذه البلاد مع دخولهم كدعاة مرشدين ، أو غزاة مجاهدين ، أو ملوك فاتحيناو علماء محققين ، من خيرات وحسنات وتحف وطرف ، وعن بعض ما أضافوه الى ثروتها الدينية والعلمية والخلقية والاجتماعية والصناعية والمدنية في عهدهم الطويل الجميل الزاهر .

دخل المسلمون في هذه البلاد حينا بدافع ديني مجرد من كل مصلحة ومنفعة ليحملوا الى أهلها رسالة الاسلام الرحيمة العادلة ، وليخرجوا الناس من ضيق الدنيا الى سعتها ، وليضعوا عنهم أصرهم والاغلال التي كانت عليهم كما فعل أولئك الدعاة المخلصون الذين ارتمى في أحضانهم مئات ألوف من الاشقياء والمعذبين ، وأحبّوهم أكثر من آبائهم وأولادهم كالسيد على الهجويري ، والشيخ معين الدين الاجميري ، والسيد على بن الشهاب الهمداني الكشميري .

ودخلوها حينا آخر كغزاة فاتحين وملوك طامحين ، كالسلطان، محمود الغزنوي ، وشهاب الدين محمد الغوري ، وظهير الدين بابر التيموري مثلا ، كانوا مؤسسي دولة عظيمة ازدهرت مدة طويلة ، وخدمت البلاد ، وتقدمت بها في نواحي الحياة المختلفة .

وكان كلَّ من هؤلاء وأولئك مصمما على الاقامة في البلاد ، أو على الاتصال بها اتصالا مباشرا مستمرا، يعتقد أن الارض لله يورثها من يشاء ، وأن كل ماكان لله من أرض وبـــــلاد فهــــو للمسلم عن طريق الخلافة والوصاية العالمية التي كلتف بها المسلمون ، فكانوا ينظرون الى هذه البلاد كوطن ، ومدفين ، ومسكن ، لايبغون عنها حولا ، فكانوا يخدمونها بكل ما أوتوه من ذكاء ونبوغ وقوى ومواهب ، وكانوا يعتقدون أن كل ما يضيفونه الى ثروتها انما يضيفونه الى ثروتهم ويحسنون المي أنفسهم وأجيالهم القادمة ، لانهم أهل البلاد وأمة المستقبل ، فكان نظرهم الى البلاد يختلف بطبيعة الحال عن نظر الاوربيين المستعمرين الذين يجلبون خيراتها الى بلادهم الخاصة ويحلبون البلاد كبقرة مستعارة لاتقيم عندهم ولا يجدون من بعد اليها سبيلا ، وذلك سر عناية المسلمين بهذه البلاد وحرصهم على تقدمها ورفاهيتها .

دخل المسلمون الهند وهي تعتز بحضارة أصيلة عريقة في القيد م ، وفلسفة عميقة ، وعلوم رياضية دقيقة ، وخيرات عظيمة من حبوب وثمار وفواكه ، ومواد خامة ، ولكنها كانت \_ على كل ذلك \_ تعيش منذ قرون في عزلة عن العالم قد فصلتها عن بقية الانسانية الجبال في جانب والبحار في جانب آخر ، وكان آخر من دخلها من العالم المتمدن هو الإسكندر الكبير .

وهكذا انطوت هذه الامة العظيمة على نفسها وعاشت قرونا طويلة في عالم محدود محصور ، لاتستورد شيئا من الافكار والديانات والنظم والصنائع والعلوم من الخارج ولا تصدر اليه شيئا .

دخل المسلمون الهند وهم أرقى أمة في الشرق ، بل في العالم لمتمدن المعمور في ذلك العهد ، يحملون دينا جديدا سائعا معقولا ، سهلا ، سمحا ، وعلوما اختمرت وتوسعت ، وحضارة تهذبت ، ورقت حواشيها ، يحملون معهم محصول عقول كبيرة كثيرة و تتاج حضارات متنوعة متعددة ، يجمعون بين سلامة ذوق العرب ، ولطافة حس الفرس ، وبساطة الترك ، وكانوا يحملون للهند وأهلها غرائب كثيرة وطرفا غالية ،

وكان أغرب ماكانوا يحملون في الدين توحيد الاسلام النقي. الذي لا يرى الوساطة بين العبد وربه في العبادة والدعاء ، ولا يعترف بالآلهة والمظاهر والظلال وحلول الله حبل وعلا في بعض البشر وظهوره فيهم ، ويؤمن بالإله الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ، له الخلق والامر، وله الكبرياء في السموات والارض ،

يقول الباحث الهندي المعروف ( K. M. Pani kkar ) وهو يتحدث عن تأثير عقيدة التوحيد الاسلامية في عقلية الشعب الهندي ، ودياناته : « من الواضح المقرر أن تأثير الاسلام في الديانة الهندوكية كان عميقا في هذا العهد (الاسلامي) ان فكرة عبادة الله في الهنادك ، مدينة للاسلام ، ان قادة الفكر والدين في هذا العصر وان سمتوا آلهتهم بأسماء شتى قد دعوا إلى عبادة الله ، وصرحوا بأن الاله واحد ، وهو يستحق العبادة ، ومنه تطلب النجاة والسعادة ، وقد ظهر هذا التأثير في الديانات والدعوات التي ظهرت في الهند في العهد الاسلامي كديانة ، والمدعوات التي ظهرت في الهند في العهد الاسلامي كديانة ، والمدعوات التي العهد الاسلامي كديانة ،

أما في الاجتماع فكان أعجب ما حمله المسلمون معهم هي. المساواة الانسانية التي لم يكن للهند عهد بها ، فلا نظام طبقات ، ولا منبوذ ، ولا نجس بالولادة ولا جاهل يحرم عليه التعلم ، ولا تقسيم أيدي للحرف والصناعات ، يعيشون معا ويأكلون جميعا ويتعلمون سواءا ، ويختارون ما يشاؤن من الحرف والصناعات ، وقد كانت صدمة عنيفة للذهن الهندي ، والمجتمع الهندي ، ولكن لاشك أنها أفادت الهند كثيرا ولطفت من شدة النظام الطبقي الطبقي السائد ، وكان باعثا قويا على رد الفعل ضد النظام الطبقي وحافزا للدعاة الى الاصلاح الاجتماعي ولنسخ اللمس المنبوذ .

وقد قرر هذه الحقيقة التاريخية جو اهر لال نهرو رئيس وزراء الهند اذ قال : « ان دخول الغزاة الذين جاؤا من شمال غرب

<sup>(</sup>۱) شاعر متصوف ينتقد المجتمع الهندي ويدعو الى الاصلاح اختلف الناس في ديانته . اختلف الناس في ديانته . Asurney of Indian History .P . 132 (۲)

الهند ودخول الاسلام له أهمية كبيرة في تاريخ الهند ، انه قد فضح الفساد الذي كان قد انتشر في المجتمعا لهندوكي ، انه قد أظهر انقسام الطبقات واللمس المنبوذ وحب الاعتزال عن العالم الذي كانت تعيش فيه الهند ، ان نظرية الاخوة الاسلامية والمساواة الني كان المسلمون يؤمنون بها ويعيشون فيها أثرت في أذهان الهندوس تأثيرا عميقا وكان أكثر خضوعا لهذا التأثير البؤساء الذين حرم عليهم المجتمع الهندي المساواة والتمتع بالحقوق الانسانية »(١) ه

وكانت الهدية الثالثة احترام المرأة والاعتراف بحقوقها وكرامتها كعضو محترم من أعضاء الاسرة الانسانية وشقيقة وكرامتها كعضو محترم من أعضاء الاسرة الانسانية وشقيقت الرجل ، وعظمة هذه الهدية في بلاد كانت السيدات يحرقت أتفسهن بالنار على وفاة أزواجهن ولايرين ولا يرى المجتمع لهن حقا في الحياة بعد الازواج ، أقول ان عظمة هذه الهدية في مثل هذه البلاد واضحة لاتحتاج الى تعليق .

نقل المسلمون الى الهند علوما جديدة كذلك ، من أجلتها وأقفعها اذا تركنا العلوم الاسلامية التي لاتتوقع من الهندعلم التاريخ نقد كانت البلاد فقيرة في التاريخ ليس في مكتبتها كتاب تاريخ بالمعنى الصحيح ، انما هنالك صحف دينية أو ملاحم مقصورة على حرب أو عهد ، مثل « مهابهارت »أو « رامائن »

<sup>(</sup>Discovery of India) 4077 TTO (1)

أما المسلمون فقد كو أنوا في التاريخ مكتبة هائلة من أوسع المكتبات التاريخية في العالم ، ولنظرة في كتاب « الثقافةالاسلامية في الهند »(١) للعلامة السيد عبد الحي الحسني تخبر بما كان يجهم من نشاط غريب وانتاج ضخم في تاريخ الهند وفي التاريخ العام .

قال غوستاف لوبون في « حضارة الهند » :

« ليس للهند القديمة تاريخ ، وليس في كتبها وثائق عــن ماضيها »

« فالحق أن دور الهند التاريخي لم يبدأ الا بعـــد المغازي الاسلامية في القرن الحادي عشر بفضل مؤرخي المسلمين » •

وقد اكتسبت الهند من المسلمين بصفة عامة توسعسا في اللخيال وجدًة في التفكير ، ومعاني جديدة في الادب والشعسر ألم تكن تخطر على بال لولا عملية التوليد العقلي والتلقيح الفكري والادبي ، وكان مما منح المسلمون الهند هذه اللغة الجميلسة الواسعة التي أصبحت لغة التفاهم ولغة العلم في الهند التي عرفت بكثرة اللغات واللهجات أعنى لغة أردو ،

وكان تأثير المسلمين في المدنية والصناعة وأساليب الحياة أبرز وأقوى منه في نواح أخرى ، فقد أدخلوا في هذه البلاد حياة جديدة تختلف عن الحياة القديمة في هذا القطر ، كما تختلف

<sup>(</sup>١) صدر هذا الكتاب حديثا عن المجمسع العلمي العسربي يدمشسق .

الحياة في أوربا اليوم عن الحياة في القرون الوسطى ٠

واذا أردنا أن نعرف ما أضافه المسلمون الى ثروة هذه البلاد ومدنيتها يجب علينا أن نستعرض الهند وثروتها ومدنيته وحاصلاتها ومرافقها ومستوى المعيشة فيها قبل أن يتمكن المسلمون من بناء مدنية جديدة واقامة حضارة هندية اسلامية واتحاف هذه البلاد بما عرفوه وألفوه من مرافق الحياة ورقائق المدنية ، وقد ترك لنا مؤسس الدولة المغولية العظمى ظهير الدين محمد بابر ( ٨٨٨ – ٩٣٩ ) صورة واضحة عن مدنية الهند وثروتها الطبيعية والصناعية والمستوى الذي كانت عليه هذه البلاد عند غزوه لها ، ولا يخفى أن اليد الاسلامية الصناع الحاذقة ظلت تشتغل مدة قبل الهجوم المغولي ، يقول بابر في مذكراته (١):

« لا وجود للخيل العتاق ، ولا يوجد من الفواكه العنب والبطيخ والاثمار الطيبة ، الثلج مفقود ، والماء البارد قليل الد, والحمام لايوجد ، والمدارس لا يعرفها أهل الهند، والمشكاوات والشموع لا وجود لها ، وكذلك الفوانيس ، ويستعملون مكانها خشبة ذات ثلاثة أرجل تحمل احدى أرجلها حديدة مركبة بها ، وفي الرجل الثانية فتيلة ضعيفة وفي يدها اليمنى قرع (دباء) له ثقب صغير ينزل منه الزيت على الفتيلة وبهذه المشكاة الوسخة

<sup>(</sup>١) كتبها بابر في اللغة التركية في أسلوب أدبي رفيع ونقلها الى الفارسية الاديب التركي والشاعر الكبير قائد قواد الدولة المفولية الامير عبد الرحيم بيرم خان ، وطبعت في بمبىء (الهند) -

يستعين الملوك والامراء عند الحاجة في الليل .

أما الحدائق والابنية فلا توجد فيها عيون متدفقة ومياهجارية ولا تتمتع هذه الابنية بالنظافة والهواء والتناسب ، وأكثر أفراد الشعب يمشون حفاة ويكتسون بخرقة والنساء يتزرن بالازار يلقين طرفا منه على الرأس »(۱)

ومعلقا على ما سجله المؤسس الكبير لاعظم حكومة في الهند من ملاحظات وانطباعات عن هذه البلاد ، يقول جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند في كتابه ( Discovery of India ) :

كانت البلاد ــ رغم خصبها وغناها ــ قليلة الفواكه والثمار

<sup>(</sup>۱) « توزك بابري » مذكرات ظهير الدين بابر ، الترجمة الفارسية .

<sup>(</sup> Discovery of India ) ما الجزء الأول . ١٥ الجزء الأول . ١٥

وأكثرها بر"ية لم تلق العناية اللازمة حتى جاء المغول وهم أصحاب ذوق رفيع وأبناء بلاد كنيرة الفواكه والاثمار ، فأدخلوا عليها ثمارا جديدة وفواكه كثيرة يعرفها المستقصي من كتاب «توزك بابري» و «توزك جهانكيري» وقاموا بعملية التلقيح والتهذيب لبعض الثمار الهندية حتى جاء أشهى وألذ وألطف كما كان الشأن مع «المانجو» أشهر فواكه الهند وألذها وأفضلها فلم يكن يوجد منه الا ما ينبت بالبذر فلقحوه حتى جاء ما يسمونه في الهند مائية نوع وكان منه أنواع في العهد الاخير ، لعلها تزيد على مائية نوع و

كذلك كان انتاجهم عظيما في صناعة القماش والمنسوجات وقد كان أغلب لباس أهل الهند الكرباس والقطن الثخين العادي والصوف الخام •

وقد أنشأ ملك كجرات السلطان محمود بن محمد الكجراتي المشهور باسم محمود بيكره (م ٩١٧ه هـ) مصانع كثيرة للنسج والوشي والتطريز والنحت ، ومصنوعات العاج والمنسوجات الحريرية ، وصناعة الورق ، وقد كان السلطان محمود هذا ملكا عمرانيا كبيرا ، أحدث نشاطا صناعيا وزراعيا وتجاريا منقطع النظير في تاريخ ذلك العصر يقول مؤرخ الهند العلامة السيد عبد الحي الحسني في ترجمته في نزهة الخواطر:

« ومن مكارمه قيامه بتعمير البـــلاد وتأسيس المساجــــــد

والمدارس والخوانق وتكثير الزراعة وغرس الاشجار المشدرة وانشاء الحدائق والبساتين وتحريض الناس على ذلك ، وإعانتهم بحفر الآبار واجراء العيون ، ولذلك أقبل عليه الناس اقبالا كليا ووفد عليه البناؤن والمعمارون وأهل الحرف والصنائع من بلاد العجم فقاموا بحرفهم وصنائعهم فصارت كجرات رياضا مخضرة بكثرة الحياض والابار والحدائق والزروع والفواكه الطيبة ، وصارت بلاد كجرات متجرة تجلب منها الثياب الرفيعة الى بلاد أخرى ، وذلك كله لميل سلطانها محمود شاه الى ما يصلح بهالملك والدولة ويترفه به رعاياه »(۱)

وكذلك فعل « أكبر » وأنشأ معامل كبيرة للنسج ، وقد كانت لهم اصلاحات دقيقة عظيمة التأثير في تعيين الضرائب على حسب الاراضي ومساحة العقارات والمزارع وتنظيمها وتشريعات مضبوطة وتنظيم المالية واصلاح نظام النقود ، لم يكن للحكومات الهندية السابقة عهد بها ، قد كان لشيرشاه السوري الملك المقنين والاداري العبقري فضل التقدم والابتكار وتبعه « أكبر » •

وكذلك كان للحكومات الاسلامية فضل في تربية الحيوانات واقتنائها وترقية نسلها وتربية أجسامها ، يظهر ذلك في مذكرات جهانكير « توزك جهانكيري » وكتب التاريخ مثل آئين اكبري» أما تأسيس المستشفيات ( المارستانات ) ودور العجزة، والحدائق

 <sup>(</sup>۱) نزهة الخواطرالجزء الرابع ، ترجمة السلطان محمود بن محمد الكجراتي ، ص ٣٤٥ .

العامة والمنتزهات والترع الكبيرة والبرك العظيمة فقد كان من محاسن الدول الاسلامية التي لم تسبق اليها ، وفي كتاب « جنة المشرق » وهي « خطط الهند » (١) للعلامة عبد الحي الحسني قائمة طويلة بأسماء المستشفيات والمؤسسات الخيرية والمشاريع المدنية التي نشأت في عصور الدول الاسلامية المختلفة •

وكذلك الشوارع الطويلة التي تجمع بين شرق الهند وغربها وتمتد على طول الهند وعرضها كانت من انشاء الملوك المسلمين ، اشتهر منها الشارع الطويل الذي أنشأه شيرشاه السوري مسن سناركاؤن أقصى بلاد بنغال (في باكستان الشرقية) الى ماء نيلاب من أرض السند (في باكستان الغربية) مساحته اثنتان وثلاثسون وثمان مائة وأربعة الاف كيلو ( ٤٨٣٢ كم: ) وأسس في كل ثلاثة كيلوات رباطا ورتب هناك مائدتين مائدة للمسلمين ومائسدة للهنادك ، وأسس مسجدا على كل ثلاثة كيلوات ، ووظف مؤذنا ومقريا واماما في كل مسجد ، وعين في كل رباط فرسين للبريد فكان يرفع اليه أخبار نيلاب الى أقصى بلاد بنغال كل يوم ، وغرس الاشجار المشمرة بجانبي الشارع ليستظل بها المسافر ويأكل منها .

وعلاوة على ذلك فقد كان مما أدخله المسلمون ونقلوه من الخارج الى الهند النظافة الزائدة والاناقة في كل شيء والظرافة

<sup>(</sup>١) لم يطبع هذا الكتاب بعد .

في المأكل والمشرب والبناء والاجتماع ، والاحتفاظ بأصول الصحة وتهوية البيوت وتنويرها والتأنق في الاواني ، فقد كان أهل الهند و لا يزال كثير منهم لل يأكلون على أوراق الشجر خصوصا في الولائم الكبيرة ، وقد أحدث المسلمون انقلابا عظيما في المجتمع وفي الحياة المنزلية وفي نظام تأثيث البيوت •

وكذلك أدخلوا فنا معماريا جديدا يمتاز بالمتانة والدقية والرقة والجمال والتناسب والفخامة والتهوية والتنوير ، ولايزال « تاج محل » آية في الهندسة والبناء ، وذكرى عهد المعلمين الزاهر ، ودليلا ناطقا على ما بلغوا اليه من رقة الذوق ولطافية الحسس والابداع في الفن ٠

وقد اعترف جواهر لال نهرو في كتابه « العثور على الهند » ( Discovery of India ) بتأثير المسلمين الواسع العميق في العقلية الهندية وفي المجتمع الهندي ، وتأثيرهم في حضارة هذه البلاد يقول :

« ان دخول الاسلام والشعوب المختلفة في الهند التي حملت معها أفكارا طريفة وأساليب مختلفة للحياة قد أثرت في عقيدتها وأثرت في هيأتها الاجتماعية ، ان الفتح الاجنبي ـ على علاته وما فيه من مساوىء ـ لايخلو من فائدة ، وهي أنه يوسع أفق الشعب المفتوح الفكري ، ويضطره الى الخروج من الحصار الفكري الذي أقامه حوله ، وبذلك يبدأ أفراده يفهمون أن الدنيا

أوسع وأكثر اختلافا وتنوعا مما كانو. يسورون ويعتقدون مه وهكذا أثر الفتح الافغاني في الهند وظهرت تطورات كثيرة في حياتها ، وكانت هذه التطورات أكثر وأعمق بعد دخول المغول في الهند لانهم كانوا أكثر ثقافة وأرقى من الافغان ، وقد نشروا في الهند الاناقة التي كانت من خصائص ايران (۱) •

وقد اعترف بذلك أحد قادة حركة التحرير في الهند ورئيس. المؤتمر الوطني سابقا Pattabhai Sila Ramyya في خطبته التي. ألقاها في حفلة المؤتمر الوطني الهندي في « جي يور » قال :

« ان المسلمين أغنوا ثقافتنا ، انهم قووا ادارتنا ، وقربوا أجزاء البلاد البعيدة بعضها الى بعض ، لقد كان تأثيرهم عميقا في. آداب البلاد وحياتها الاجتماعية » (٢)

ويقول الدكتور هنتر الذي يعتبر من كبار الحاقدين على. الشعب الاسلامي الهندي وعواطفه الاسلامية:

ان المسلمين قد أنشأوا مستعمرات في جنوب الهند الاراضي، التي أحيوها وعمروها ، واذا قييض لسائح أن يتجلول في هذه المنطقة استرعى اتنباهه البرك التي يسقى بها الزرع ، والمساجد والرباطات والاحواض والزوايا التي أنشأوها في غابات موحشة لم يكن بها عمران .

<sup>(</sup>۱) الجزء الاول ص ۱۱ه ( Discovery of India ) . (۲) خطبة المؤتمر الهندي الوطني . (۲) خطبة المؤتمر الهندي الوطني .

وقد ظل المسلمون ينشرون دينهم نادرا بالسيف وغالبك بتأثير عاطفتين قويتين أن الهنادك لم يسمحوا للشعوب القديمة التي كانت تسكن عند منبع الكنج بالدخول في مجتمعهم ، أما المسلمون فقد قدموا جميع الحقوق الانسانية لطبقة البراهمة والمنبوذين سواءا بسواء ، ان هؤلاء الدعاة المتحمسين أعلنوا في كل مكان أن كل واحد يجب عليه أن يخضع لله الواحد العلي ، وأن البشر كلهم سواء عنده لا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى » وأن البه قد خلقهم كذرات التراب (۱)

وقد ذكر مؤرخ الهند الكبير المشهور بمؤلفاته السائرة وكتبه المقررة في الجامعات « جادوناتهه سركار » في مقالته بالانجليزية التي ظهرت في مجلة كلكتة « الهند الواعية » بعنوان « الاسلام في الهند » عشرا من هبات الاسلام للشعب الهندي ، منها ما تقدم في مقالنا والذي زاده هذا المؤرخ الكبير ونذكره هنا : الاولى : صلة الهند بالعالم الخارجي ، والثانية : وجود الوحدة السياسية والوحدة في اللباس والحضارة خصوصا في الطبقات الراقية ، والثالثة : وجود لغة رسمية ادارية واسلوب من النثر الفني الذي ساهم في تهذيبه وترقيته المسلمون والهنادك، والرابعة : تقدم لغات اقليمية في ظل الحكومة المركزية لوجود السلام والرفاهية في البلاد ، وازدهار آدابها وانتشارها »

W. W. Hunter our Indian Musalmans . الهند (١)مسلمو الهند

والخامسة: تجديد التجارة عن طريق البحار التي كانت قدتوقفت وفقدت منذ مدة طويلة ، والتي كان يقوم بها أهل الجنوب فمي الزمن القديم ، والسادسة: انشاء بحرية للهند .

ونختم هذه المقالة الوجيزة بكلمة لكاتب عصري فاضل وهو N. C. Mehta . I. C. S. يقول في كتابه : N. C. Mehta . j. ( Indian Civilisation ) and Islam ( الحضارة الهندية والاسلام » :

ان الاسلام قد حمل الى الهند مشعلا من نور قد انجلت به الظلمات التي كانت تغشى الحياة الانسانية في عصر مالت فيه المدنيات القديمة الى الانحطاط والتدلي ، وأصبحت الغايات الفاضلة معتقدات فكرية ، لقد كانت فتوح الاسلام في عالم الافكار أوسع وأعظم منها في حقل السياسة ، شأنه في الاقطار الاخرى، لقد كان من سوء الحظ أن ظل تاريخ الاسلام في هذا القطر مرتبطا بالحكومة فبقيت حقيقة الاسلام في حجاب ، وبقيت هباته وأياديه الحميلة مختفية عن الانظار •



## رّات العلم المسليك المي في الهن وعنايتهم باللغ إلعبرية

كان المسلمون في الهند أوفياء لوطنهم لايتشاغلون عن خدمته والتقدم به في ميادين العلم والصناعة والمدنية ، أوفياء لـــدينهم وثقافتهم الاسلامية العربية لايتخلفون عن ركبها ولا ينقطعون عنها وقد نراهم في بعض فترات التاريخ في مقدمة القافلة ومأخــذ الزمــام .

ان الجمع بين ثقافتين تتناقضان كثيرا وتلتقيان قليلا ، وأن الوفاء لوطنين ــ مادي وروحي ــ مهمة عسيرة لانعرف شعبا من شعوب الاسلام كلف تفسه بها ثم نجح نجاح مسلمي الهند .

ان مؤلفات المسلمين في الهند في العلوم الاسلامية لاتحصى كثرة وذلك موضوع كتاب كبير ، ككتاب الفهرست لابن النديم، أوكشف الظنون للجلبي وجولة في كتاب « الثقافة الاسلامية في الهند » للعلامة السيد عبد الحي الحسني تدل على مركز الهند العلمي وقسط علمائها ومؤلفيها في حركة التأليف والنشر ، وأقتصر هنا على الكتب التي تخطت شهرتها حدود الهند وسارت بها الركبان واحتفى بها علماء العرب ، وأخص منها أولا ما ألف باللغة العربية .

من هذه الكتب العالمية ، كتاب « العباب الزاخر » لـ الامام حسن بن محمد الصغاني اللاهوري من رجال القرن السابـع الهجري الذي عد من مراجع اللغة العربية ، وغرر كتبها ، وقد اعتنى به أئمة اللغة قديما وحديثا ، واعترفوا له بالدقة ، والاتقان وغزارة المادة ، واعترفوا لصاحبه بالفضل والامامة في هذا الشأن ، قال السيوطي : انه كان حامل لواء اللغة وقال الذهبي : ان اليه المنتهى في اللغة ، وقال الدمياطي : انه كان إماما في اللغة والفقه والحديث ، وكذلك كتابه « مشارق الانوار » في الحديث من الكتب المشهورة المقبولة في العالم الاسلامي ، وقد ظل مـدة طويلة من كتب التدريس •

ومنها كتاب « كنز العمال » للشيخ علي بن حسام الدين المتقي البرهانيوري من رجال القرن العاشر ، وهو ترتيب جمع الجوامع للسيوطي وهو من الكتب التي انتفع به علماء الحديث كثيرا ، واعترفوا لصاحبه بمجهود عظيم وفر عليهم وقتا كبيرا وأغناهم عن مراجعات كثيرة ، قال الشيخ أبو الحسن البكري ، الشافعي من أئمة العلم في الحجاز في القرن العاشر : إن للسيوطي منة على العالمين وللمتقى منة عليه ،

ومنها كتاب « مجمع بحار الانوار في غرائب التنزيل ولطائف الاخبار » للشيخ محمد طاهر الفتني ( م ٩٨٦ هـ ) قال العلامة السيد عبد الحي في « نزهة الخواطر » جمع فيه المؤلف كل غريب

الحديث وما ألف فيه فجاء كالشرح للصحاح الستة وهو كتاب متفق على قبوله بين أهل العلم منذ ظهر في الوجود وله منة عظيمة بذلك العمل على أهل العلم ، وكذلك كتابه « تذكرة الموضوعات» من الكتب السائرة المتداولة في الموضوع .

ومنها الفتاوى الهندية التي تعتبر من المراجع الفقهية الكبرى التي عليها العمدة في كثير من الاقطار الاسلامية التي تحكم بالفقه الحنفي يقول صاحب « الثقافة الاسلامية في الهند » :

«أما الفتاوى العالمكرية ويسمونها الفتاوى الهندية فهي من أجليها وأنفعها (أجل الفتاوى والمجاميع) في كثرةالمسائل وسهولة العبارة ، وحل العقد ، وهي التي اشتهرت في بلاد العرب والشام ومصر القاهرة بالفتاوى الهندية ، وهي في ستة مجلدات كبار رتبوها على ترتيب الهداية ، واقتصروا فيها على ظاهر الرواية ، ولم يلتفتوا الى النوادر إلا إذا لم يجدوا جواب المسألة في ظاهر الرواية ، أو وجدوا جواب النوادر موسوما بعلامة الفتوى ، وتقلوا كل عبارة معزوة الى كتابها ولم يغيروا إلا لداعي ضرورة وقد ولتى السلطان اورنك زيب عالمكير التيموري أنار الله برهانه الشيخ نظام الدين البرهانيوري ، في أوائل سلطنته تدوينها باستخدام الفقهاء الحنفية وبذل على تدوينهامائتي الفرويية» (١) وقد ذكر المؤلف أربعة وعشرين رجلا من كبار علماء الهندفي وقد ذكر المؤلف أربعة وعشرين رجلا من كبار علماء الهندفي

 <sup>(</sup>۱) مائتا الف روبية هندية تساوي نحو خسمة عشر الفا ١٥٠٠٠ من الجنيهات وقيمتها في هذا العصر أكثر من مائة الف جنيه.

ذلك العصر ساهموا في تدوينها ، وكان أربعة منهم وهم القاضي. محمد حسين الجونيوري المحتسب ، والشيخ علي أكبر الحسيني أسد الله خاني ، والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونيوري والمفتي محمد أكرم الحنفي اللاهوري قد تولوا أرباعها لكل واحد منهم الاشراف على ربع الكتاب ،

ومنها كتاب « مسلم الثبوت » في أصول الفقه للعلامة محب. الله ابن عبد الشكور الحنفي البهاري المتوفى ( ١١١٩ هـ ) وقد رزق القبول العظيم في الاوساط العلمية المدرسية في الهند وبلاد الاسلام ، وتناوله كبار العلماء في عصورهم بالتدريس والشرح ، وكانت له عشرة شروح لكبار الاساتذة الفضلاء في الهند ،

ومنها كتاب «كشاف اصطلاحات الفنون » للشيخ محمد أعلى التهانوي من رجال القرن الثاني عشر ، كتاب عظيم النفع ، تلقاه المشتغلون بالعلم في بلاد العرب بالقبول ، وأثنوا عليه لأنه كمعجم للمصطلحات العلمية يغني عن مراجعة آلاف من الصفحات ومئات من الكتب ، وهذا موضوع لم يكن فيه كتاب كبير على شدة الحاجة اليه ، ولا يزال المرجع الوحيد للفضلاء والمؤلفين والباحثين في هذا الشأن •

 ومنها بل من أعظمها كتاب «حجة الله البالغة » للامام ولي الله الدهلوي (م ١١٧٦) في أسرار أحكام الشريعة وفلسفة التشريع الاسلامي وهو كتاب مبتكر في موضوعه لايوجد له نظير في المكتبة العربية على سعتها ، وقد أجله علماء هذا الموضوع وأعيد طبعه في مصر مرارا .

ومما يجب الاشارة اليه أن هذا الكتاب يتسم بنصاعة العربية وقوة العبارة وانسجامها وبعدها عن السجع الباردو تقليداسلوب انحريري الذي كان متفشيا في عصره ومصره ، وقلما نجا منه مؤلف وكاتب في القرون الاخيرة وهو يعد بحق المثال الثاني للنش الطبعي السلسال والتعبير العلمي العامر بعد مقدمة ابن خلدون في عصور انحطاط العربية وغلبة العجمة والصناعة على الكتتاب والمؤلفين في العالم الاسلامي •

وامنها كتاب « تاج العروس في شرح القاموس » للسيد مرتضى بن محمد البلكرامي المشهور بالزبيدي (م ١٣٠٥) الذي هو أشهر من أن يعرف ، وهو مكتبة لغوية علمية عظيمة في عشرة مجلدات كبار ، وقد اشتهر أمر هذا الكتاب في حياة صاحب فاستكتب منه الخليفة العثماني نسخة ، وسلطان دارفور نسخة ، وملك المغرب نسخة ، وطلب منه أمير اللواء محمد يبك أبوالذهب نسخة وجعلها في مكتبة مسجده الذي أنشأه بالقرب من الازهر ، وبذل في تحصيله ألف ريال ،

وقد نبغ في الهند في القرن الرابع عشر الهجري مؤلفون فاقوا في العالم الاسلامي كله في سرعة التأليف وكثرة المؤلفات وضخامة الانتاج وكان كل واحد منهم مجمعا علميا نشيطا وقد قام بعضهم مخصيا بما لا تقوم به مجاميع علمية في أكثر الاحيان ، فالامير صديق حسن بن أولاد حسن القنوجي أمير بهويال (م ١٣٠٧) يبلغ عدد مؤلفاته اثنين وعشرين ومائتي كتاب ( ٢٢٢) منها ستة وخمسون ( ٥٦ ) كتابا في اللغة العربية وفيها كتب كبيار وأبجد العلوم ، والتاج المكلل ، والبلغة في أصول مجلدات كبار وأبجد العلوم ، والتاج المكلل ، والبلغة في أصول اللغة ، والعكم الخفاق من علم الاشتقاق ،

ويبلغ عدد مؤلفات علامة الهند فخر المتأخرين الشيخ عبد الحي بن عبد الحليم اللكهنوي (م ١٣٠٤) مائة وعشرة كتب ( ١١٠) منها ستة وثمانون ( ٨٦) كتابا بالعربية من أشهرها وأجملها « السعاية في شرح شرح الوقاية » و « مصباح الدجى » والتعليق الممجد ، وظفر الأماني ، ولا يزال كتابه « الفوائد البهية » عمدة المؤلفين في تراجم علماء المذهب الحنفي ومرجعهم الكبير ،

ويبلغ عدد مؤلفات المصلح الكبير والمربي الشهير مولانسا أشرف على التهانوي (م ١٣٦٢) تسع مائة وعشرة (٩١٠) منها الصغير ، والكبير منها ثلاثة عشر كتابا بالعربية .

روللعلامة محمود حسن خان التونكي (م ١٣٦٦ هـ - ١٩٤٧ م)

كتاب عظيم سماً ه « معجم المصنفين » هو كدائرة معارف في هذا الموضوع في نحو ستين مجلدا ، تحتوي على عشرين ألفا من المصنفين و ناهيك الصفحات المطبوعة وعلى تراجم أربعين ألفا من المصنفين و ناهيك من سعة الكتاب واستقصائه أن فيه تراجم ألفين من المؤلفيين كلهم يسمون أحمد ، وقد لخص في كتابه نحو ألف وخمس مائة من الكتب وذكر كل من ترك بالعربية كتابا منذ بدأ العهدالتأليفي الى سنة ( ١٣٥٠ هـ ) وظهرت منه أربعة أجزاء طبعت في بيروت على نفقة حكومة حيدر آباد ، والاجزاء الباقية محفوظة في المكتبة الآصفية بحيدر آباد ،

ومن كبار مؤلفي هذا العصر وكتابه العلامة الدكتور السيد سليمان الندوي (م ١٣٧٣ هـ) الذي خلقف مكتبة كبيرة ، من مؤلفاته في السيرة النبوية والشريعة الاسلامية والتاريخ والادب ومجموع ما طبع يبلغ نحو ستة آلاف صفحة غيرمقالاته وشذراته التي كان يكتبها في مجلة « معارف » التي تعتبر أرقى مجلسة علمية في الهند ، وأجوبته وفتاواه العلمية ، وهو يستحق ان يعد من كبار المؤلفين والمحققين الباحثين في الشرق .

ومن كبار الموافين أيضا الذين عرفوا بالاقتدار على التأليف وسيلان القلم وغزارة المادة وسعة المعلومات العلامة مناظر أحسن الكيلاني ، (م ١٣٧٥ هـ) صاحب « النبي الخاتم » و « تدوين الحديث » و « نظام الاسلام الاقتصادي » و « نظام التعليم والتربية » وغيرها ، وقد خلف مكتبة عامرة من مؤلفاته .

وقد عرف علماء الهند بشغفهم بالعلوم الدينية واتنهت اليهم رئاسة التدريس والتأليف في فنون الحديث وشرح متونك ومجاميعه وسئلمت زعامتهم في هذا الموضوع في العهد الاخير حتى قال العلامة السيد رشيد رضا منشىء مجلة « المنار » في مقدمة « مفتاح كنوز السنة » « لولا عناية اخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر لقنضي عليها بالزوال من أمصار الشرق فقد ضعفت في مصر والشام والعراق والحجاز منذ القرن العاشر للهجرة » •

ولعلماء الهند في هذا العصر مؤلفات جليلة في فنون الحديث وشروح لأمهات كتبه تلقاها العلماء بالقبول منها «عون المعبود في شرح سنن أبي داوود » للشيخ محمد أشرف الديانوي و « بذل المجهود في شرح سنن أبي داوود » أيضا للشيخ خليل أحمد السهار تقوري ، و « تحفة الاحوذي في شرح سنن الترمذي » للشيخ عبد الرحمن المباركفوري ، و « فتح الملهم في شرحصحيح مسلم » للشيخ بشير أحمد الديوبندي ، و « أوجز المسالك الى شرح موطأ الامام مالك » للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ، و « فيض الباري » إفادات للعلامة أنورشاه الكشميري على صحيح البخاري لا تزال عمدة ومرجعا لطلبة هذا الفن الشريف وعلمائه ،

ومن الكتب التي اعتنى بها العلماء في الاقطار الاسلامية وعدوها من خيرة ما كتب في الموضوع كتاب « إظهار الحق »

و « إزالة الاوهام » للشيخ رحمة الله الكيرانوي (م ١٣٠٩) و « فقه اللسان » للقاضي كرامة حسين الكنتوري (م ١٣٠٥) و « الامعان في أقسام القرآن » للعلامة حميد الدين الفراهي (م ١٣٤٩ هـ ) و « جمهرة البلاغة » ورسائل في تفسير سور من القرآن تدل على عمق فكره ودقة نظره واطلاعه الواسع على التوراة والانجيل وتضلعه من علوم العربية والبلاغة •

ولفضلاء الهند ومؤلفيها كتب في الفارسية في أغـراض اسلامية وعلمية تستحق أن تعتبر فريدة في موضوعها ، وبديعة في اسلوبها أو تأثيرها ، أو في طرافة بحوثها ، أو غزارة مادتها ، لذلك نقل عدد منها ، الى بعض اللغات الاسلامية كالعربية والفارسية والتركية ، كرسائل الامام أحمد بن عبد الاحدالسرهندي ورسائل الامام يحيى بن شرف الدين المنيري البهاري المعروفة بالمكتوبات في المعارف الإلهية والنكت الشرعية ، وإزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء » لشيخ الاسلام ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي في بحث الخلافة وثبوت خلافة الخلفاء الراشديــن و « الفوز الكبير في أصول التفسير » له ، و « تحفة اثنا عشرية » في الرد على الشيعة الامامية ، لولده العلامة عبد العزيز الدهلوي، و « الصراط المستقيم » في فن التزكية والتصوف ، للسيد الامام أحمد بن عرفان الشهيد ٠٠٠٠٠٠ و « منصب الامامة » للشيخ اسماعيل بن عبد الغني ، وكلها بالفارسية .

ولهم تأليفات في العهد الاخير في أردو اعتبرت من أفضل ما

أنف في موضوعها ، وأكثرها في السيرة النبوية كسيرة النبي في ستة مجلدات كبار ، للعلامة شبلي النعماني وتلميذه الاستاذ الكبير السيد سليمان الندوي وهي كدائرة معارف في السيرة وعلم الكلام والتوحيد ، وسيرة رحمة للعالمين للقاضي سليمان المنصور فوري ، في ثلاثة مجلدات من أعظم كتب السيرة تأثيرا و « النبي الخاتم » للشيخ مناظر أحسن الكيلاني من أكثرها استنباطات و نكتا لطيفة و « الفاروق » للعلامة شبلي النعماني في سير أمير المؤمنين عبر و « شعر العجم » له في تاريخ الشعر الفارسي و نقده ، ومؤلفات العالم السرباني مولانا محمد قاسم التانوتوي في علم الكلام وفضل الاسلام ، وإثبات بعض عقائده و أحكامه •

ولم يزل شعار المسلمين في الهند منذ العهد الاول الاعتناء الكامل باللغة العربية ، والتعصب لها ، وقد حافظوا عليها كلغة التأليف والعلم، وكان فيها شعراء مفلقون كالقاضي عبد المقتدر الكندي الدهلوي (م ٧٩١ه) والشيخ أحمد بن محمد التهانيسري (م ٨٣٠ه) والشيخ غلام علي آزاد البلكرامي ، صاحب «السبع السيارة » (م ١٣٠٠ه) والمفتي صدر الدين الدهلوي (م ١٣٠٥ه) والشيخ فيض الحسن السهارينوري (م ١٣٠٤ه) والشيخ ذو الفقار علي الديونيدي ، (م ١٣٢٢ه) وأدباء محققون كالاستاذ عبد العزيز الميمني ، والشيخ أبي عبد الله محمد السورتي و

ولا يزال المسلمون متمسكين باللغة العربية يدرسمون

أمهات كتبها في مدارسهم التي يسمونها « المدارس العربية » وصحفا عربية تدل على عنايتهم بهذه اللغة ونشرها وإحيائها منها مجلة « البيان » الشهرية التي كانت تصدر من لكهنؤ ،ومنها وكان رئيس تحريرها مولانا أبو الكلام آزاد رئيس المؤتمر الوطني بعد ، ووزير المعارف في الحكومة الهندية بعـــد ذلك ، ومنها مجلة « الضياء » الشهرية التي كانت تصدر من ندوة العلماء لكهنؤ ونالت اعجابا وتقديرا في الاوساط العلمية والادبية في البلاد العربية منشئها المرحوم الاستاذ مسعود عالم الندوي . ولا تزال مجلة « البعث الاسلامي » لسان حال الدعوة الاسلامية ورائد الفكرة الاسلامية تصدر من ندوة العلماء ، وصحيفة « الرائد » الندوية الاسبوعية تنشئها طلبة دار العلوم ويكتبون فيها ٠

وقد خرَّرجت دار العلوم التابعة لندوة العلماء طائفة من الكتاب البارعين في اللغة العربية وأوجدت نشاطا أدبيا ملحوظا في الهند، ومحصولا ذا قيمة أدبية لا تجمل لمؤرخ الادب العربي أن يفعله اذا اراد أن يستوعب الحركة الادبية في الاقطار الاسلامية، ويذكر مدارسها المختلفة ،



## نوابغ الشعب ليست ي لاسلامي

ان مما يدلُ على نجابة أمة وصلاحيتها للبقاء نبوغ عبقريين فيها في مختلف شعب الحياة وميادينها وأصناف العلم ، والشعب الاسلامي في الهند غني في نوابغ الرجال ، والعبقريين في ضروب الكمال •

قد قامت في الهند دولة علمية اسلامية قوية منذ القرن السادس اجتمع في ظلها نوابغ كل فن ، وأئمة كل علم ، غزا النتار الشرق الاسلامي وأنزلوا على العالم الاسلامي البلاء والشقاء ، وخربت الحواضر الاسلامية ومراكز الحضارة والثقافة في العالم الاسلامي، وبدت موجات الهجرة والجلاء قوية واسعة في المدن التي كانت فريسة الغارات التترية المغولية ، ونزحت أكثر البيوتات الشريفة والاسر العريقة في العلم والصلاح والشرف تهيم على وجهها في الارض وتبحث لها عن مأوى تأوي اليه، وتعتصم به عن همجية التتر الوحوش ومعترتهم وتلقي به رحلها •

وكانت الهند التي يحكمها المماليك الاقوياء من السلالة التركية ، هي البلد الوحيد في الشرق التي صمدت للتتار والمغول، وردت غاراتهم مرة بعد مرة ، فلجأ اليها في فترات كثيرة عدد من أكرم الاسر وأعرقها في العلم والذكاء والشرف في تركستان وايران ، وأقام في الهند عشائر كشيرة توارثت العلم والنبوغ

والشرف والمناصب الدينية كابرا عن كابر ، وكثرت هذه العشائر في عصر شمس الدين التحشى وغياث الدين بلبن وعلاء الدين الخلجي، يتحدث عنها وعن سبب هجرتها مؤرخ الهند القديم ضياء الدين البرني ويقول:

« ان هذه الاسر وهؤلاء الأشراف والسادة والعلماء الاجلاء انما هاجروا في حادثة جنكيز خان الملعون كان منها أمراء وقواد وأساتذة كبار وقضاة وشيوخ أجلاء ، ومربون كبار » (١)

ونبغ في هذه الاسر الكريمة وفي من أسلم على يدها من الاسر الهندية الكريمة رجال في الدين والعلم والادارة والسياسة ، وكان منهم رجال عز " نظيرهم في العالم الاسلامي .

نبغ في الهند في هذا الشعب الاسلامي الهندي ملوك وامراء ووزراء وقادة للجيوش وعلماء ومؤلفون يتجمل بهم تاريخ الاسلام العام ويكاد يكون كثير منهم العكم المفرد في بعض صفات الكمال ونسيج وحده فيها .

والذي يقرأ سيرة الحاكم العبقري شيرشاه السوري ( ٩٥٢هـ) ويعرف مآثره في إدارة البلاد ورفاهيتها ومشاريعه العمرانية الضخمة البديعة وقوانينه العادلة وتشريعاته الدقيقة وإنتاجه السريع الضخم وقد ذكرنا بعض ذلك في الفصل السابق ويعرف أن كل ذلك قد تم في خمس سنوات فقط ، وهي المدة التي

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ فيروز شاهي عهد السلطان غياث الدين بلبن .

حكم فيها شيرشاه ، وبعضه يعجز عنه الحكومات الكبيرة المنظمة في آجال طويلة ، ولم يستطع كثير من الملوك والحكام الانجليز على كثرة الوسائل وتقدم المدنية وحدوث الالات أن يأتواببعض ما أتى به هذا الملك العصامي في عصر متخلف في الصناعة والمدنية يبهر بعظمة هذا الرجل ، ويؤمن بعبقريته ويصدق أن هذاالرجل فريد في العصور والامصار ويستحق أن يوضع في صف أعاظم الرجال في العالم (۱) •

والذي يقرأ سيرة السلطان أورنك زيب عالمكير (م ١١١٨) وما جمع من فضائل علمية وعملية ، ويقرأ تاريخه الحافل بجلائل الاعمال ويقرأ جهاده المتواصل الذي لم ينقطع ولم يتوقف يوما واحدا في خمسين سنة حكم فيها ، وفتوحاته العظيمة واصلاحاته الكبيرة وتقشفه في الحياة وتحمله للشدائد ، واستقامته وصلابته ومغامراته في سن عالية (٢) ويقرأ نظام أوقاته ، ومحافظته على الفرائض والسنن مع إشرافه الدقيق على أوسع مملكة في عصره ، واشتغاله بالعبادات والعلم ، والمطالعة آمن بأن هذا الرجل لايوجد له نظير في علو الهمة وقوة الارادة في ملوك العالم وأنه خلق من حديد وأنه من نوادر رجال العالم في جميع العصور وفي جميع من حديد وأنه من نوادر رجال العالم في جميع العصور وفي جميع

<sup>(</sup>١) اقرأ ترجمته في « نزهة الخواطن » المجلد الرابع .

<sup>(</sup>٢) عمر أورنك زيب تسعين سنة ولم يزل مرابطا مناضلا الى. آخر ساعاته ، وفي كتاب (رجال من التاريخ) لعلي الطنطاوي طرف من ترجمته .

ومنهم السلطان الفاضل العادل المحدث الفقيه مظفر حليم الكجراتي (م ٩٣٢) الذي روى عنه التاريخ من نوادر الإخلاص. والايمان والاحتساب والتقوى والعمل بالعزيمة والعدل والايثار والحمية في الدين والتبحر في العلم ما يندر وجوده في سير كبار الزهاد والربانيين وكبار المخلصين فضلا عن الملوك والسلاطين ، والذي أبت همته وحميته أن يمكث في بلاد من أغنى بلاد الله وأجملها في الهند ، (ماندو) لما كلمه أمراؤه في أن يحتفظ بها بعد فتحها وأمر جيوشه بالانصراف وقال: إن أول خطوة خطوتها الى هذه الجهة كانت لله تعالى والثانية كانت لنصرة ملك مسلم ، وقد حصل المراد (۱) فلا أريد أن أحبط عملي وأخلط عملا صالحا

والذي استطاع أن يقول في مرض وفاته تحديثا بنعمة الله :

« ما من حديث رويته عن أستاذي المسند العالي مجد الدين. برواينه عن مشايخه إلا وأحفظه وأسنده وأعرف لرواية نسبته وثقته ، وأوائل حاله الى وفاته ، وما من آية إلا وقد من الله علي بحفظها وفهم تأويلها وأسباب نزولها وعلم قراءاتها ، وأما الفقه

<sup>(</sup>١) القصة مبسوطة في تاريخ كجرات للآصفي المعروف بظفى الوالة، والكتاب بالعربية، وكذلك في كتاب « نزهة الخواطر » ج ؟: وهي مروية في ترجمة من كتاب (رجال من التاريخ) لعلي الطنطاوي.

قأستحضر منه ما أرجو به مفهوم ، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ، ولي مدة أشهر أصرف وقتي باستعمال ما عليه الصوفية واشتغل بما سنه المشائخ لتزكية الانفاس عملا بما قيل ، « من تشبه بقوم فهو منهم » وها أنا أطمع في شمول بركاتهم متعللا بعسى ولعل " ، وكنت شرعت بقراءة معالم التنزيل وقد قاربت إتمامه إلا أني أرجو أن أختمه في الجنة ان شاء الله تعالى » •

وفاضت روحه وهو يدعوبدعاء سيدنا يوسف على نبيناوعليه الصلاة والسلام ، « رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السموات والارض أنت وليتي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين »(١)

هذا في الملوك ، وأما في الوزراء فنجد مثل الوزير عماد الدين الكيلاني المشهور بمحمود كاوان ( ٨٨٦ هـ ) الوزير العالم الفاضل الذي جمع بين رئاسة الدين والدنيا ، وطبقت شهرت الافاق ، واتفرد في حسن الادارة وكثرة العبادة ووفور التقوى ، وغزارة العلم ، وبلاغة القلم ، وصناعة الانشاء ومدحه العلامة عبد الرحمن الجامي الشاعر الصوفي المعروف ببيته السائر:

هم جهان راخواجه وهم فقررا دیباجه او ست (۱) آیــة الفقــر ولکــن تحــت أستـــار الغنـــی

<sup>(</sup>۱) أقرأ ترجمته الحافلة في « نزهة الخواطر » ج ، } (۲) أنه سيد من سادات العالم ، وجمال للزهد ، وزيسية

<sup>﴿</sup>للتقوى .

ونجد مثل الوزير أبي القاسم عبد العزيز الكجراتي المشهور بالصفخان وزير كجرات المتوفى ( ٩٦١ هـ ) العالم الاصولي الفقيه المحدث المدرس القدير الذي أفرد علامة الحجاز شهاب الدين بن حجر المكتيرسالة في مناقبه وذكر له فيهامن الفضائل العلمية ومكارم الاخلاق ، والاشتغال بالعبادات ، والاخذ بعوازم الامور ودقائق التقوى ، والعكوف على المطالعة والتدريس وتشجيع العلم والعلماء والاحسان اليهم ، وحسن الاستقامة ما يحسير الالباب ويدهش العقول ، ومدحه شعراء الحجاز بقصائده ، ورثوه على وفاته رثاءا رقيقا حزينا (۱)

ومنهم الامير الكبير الاديب الشاعر البطل الاعظم صاحب السيف والقلم ، عبد الرحيم بيرم خان الدهلوي قائد قواد الحكومة المغولية في الهند (م ١٠٠٥هـ) الذي اضطر مؤرخ أمين لأيكيل المدح جزافا أن يقول في ترجمته:

« كان له من النقاوة التامة والشهامة الكاملة وعلو الهسة والكرم ما لا يمكن وصفه مع المعرفة للادب ومطالعة كتبه ، والاشراف على كتب التاريخ ، ومحبة أهل الفضائل وكراهة أرباب الرذائل ، والنزاهة والصيانة والميل الى معالي الامور حتى لم أجد ممن كان قبله أو بعده (٢) من يساويه في مجموع كمالاته (٢)

<sup>(</sup>١) اقرأ ترجمته في « نزهة الخواطر » المجلد الرابع .

<sup>(</sup>٢) يعني في الامراء والوزراء .

<sup>(</sup>٣) « نزهة الخواطر » ٣١٧ المجلد الخامس .

وقال عبد الرزاق الخوافي فيمآثر الامراء:

« انه كان أوحد أبناء العصر في الشجاعة والكرم ، ماهرا في. اللغات المتنوعة من العربية والفارسية والهندية وغيرها ، وكان يتكلم في كلِّ من تلك الالسنة بغاية الفصاحة والطلاقة ، ويقول الشعر الرقيق البليغ فيها » •

وعبد الرحيم من الشعراءالمعدودين في اللغة الهندية (االذين. لهم في تاريخ أدب البلاد مكان مرموق محترم، ومن فحول شعراء الفارسية •

أظل العالم الاسلامي بعد الغارة المغولية انحطاط في التفكير والتأليف وفقد الابتكار والابداع إلا في النادر ، وقد ظهر هذا الانحطاط في شكل واضح بعد القرن الثامن ، وبدأ الإعياء الفكري والاسترخاء الأدبي في أكثر نواحيه ولم ينهض إلا أفذاذ كان لهم إنتاج وابتكار ظاهر كالعلامة عبد الرحمن بن خلدون ، وعاشت الهند مدة طويلة في عزلة عن هذا الإعياء والعقم ، فقد كانت الهند لبعدها عن الغارات التترية ووقوعها في أقصى الشرق كانت الهند لبعدها عن الغارات الترية ووقوعها في أقصى الشرق للجوء كبار العلماء وكرام البيوت اليها لاتزال قوية في الحركة العلمية ، وبقي فيها نشاط وانتاج في العلم والتأليف والتفكين مدة طويلة ، ووجد فيها في فترات كثيرة رجال يستحقون أن

 <sup>(</sup>١) هي غير اللفةالاردية وهي لفة الهند التي كان يتكلم بها أهل
 الهند قبل أن تنتشر لفة اردو .

يعدوا من نوابغ الاسلام ، ويبدو في مؤلفاتهم وأفكارهم شيء كثير من الابتكار والابداع والطرافة ، والشذوذ عن الاسلوب المألوف المعروف في ذلك العصر كالشيخ شرف الدين أحمد بسن يحيى المنيري البهاري ( ٧٧٧ هـ ) صاحب الرسائل البديعة في التربية وحقائق الشريعة ، والشيخ أحمد بن عبد الرحيم ولي الله الدهلوي ( م ١٧٧٣ ) صاحب « حجة الله البالغة » و « ازالة الجفا » والشيخ رفيع الدين الدهلوي ( م ١٢٣٣ هـ ) صاحب « أسرار المحبة » و « تكميل الاذهان » والشيخ اسماعيل بسن عبد الغني الدهلوي ( ١٣٤٦ ) صاحب « العبقات » و « منصب عبد الغني الدهلوي ( ١٣٤٦ ) صاحب « العبقات » و « منصب الأمامة » الذين يجد القارىء في رسائلهم ومؤلفاتهم كثيرا مسن الأفكار الطريفة والتحقيقات الجديدة ، والاستنباطات اللطيفة التي تخلو عنها كتبر معاصريهم •

أصبحت الهند لاسباب تاريخية طبيعية (١) في العهد الاخير مركزا للدعوة الدينية القوية والتجديد الاسلامي العام الذي تخطئي حدود الهند الى أقطار أخرى ، ووجد فيهادعاة ومجددون من أفضل الدعاة والمجددين الذين عرفهم تاريخ الاسلام في العهد الاخير قو "ة دعوة ، ورسوخا في العلم ، وعمق تأثير وانتشار رسالة ، وتشبيها بالدعوة الاسلامية الاولى .

عرفنا منهم الشيخ أحمد بن عبدالاحدالسرهندي (م١٠٣٤هـ)

<sup>(</sup>١) سوف نشرحها في كتابنا الجزء الثاني من « رجال الفكر.والدعوة في الاسلام » .

الذي لقبّته الهند بحق « مجد د الالف الثاني » وقد ظهر منه تجديد صلة الشعب الهندي بالاسلام في هذه البلاد ، والانتصار للشريعة وحفظها من تحريف الغافلين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ، والحاد المتصوفين الوجوديين (۱) ومن صرف الحكومة المغولية القوية من اللادينية ، وتلفيق الاديان ، وإيثار البرهمية والوثنية الهندية التي اندفععت اليها بتهور وحماسة ، الى التدين بدين الاسلام واحتضانه ، ولم يكن الملك الصالح المؤمن المجاهد السلطان أورنك زيب عالمكير إلا ثمرة من ثمرات دعو ته وجهاده (۲) وانتشرت طريقته العلية بواسطة العلامة خالدالشهر زوري الكردي (م ١٢٤٢ هـ) (۳) في بلاد الروم والعرب والحجاز وبلاد الاكراد وسورية وتركيا انتشارا لم تعرف لطريقة ٠

وكان منهم السيد أحمد بن عرفان الشهيد ( ١٣٤٦ هـ ) الذي قام بالدعوة الى الدين الخالص ، والجهاد في سبيل الله ، وتأسيس الحكومة الشرعية على منهاج الخلافة الراشدة ، ونفخ روح

<sup>(</sup>١) الفلاة في عقيدة وحدة الوجود .

<sup>(</sup>٢) تحدثنا عن ذلك قليلا في رسالة «الدعوةالاسلاميةوتطوراتها في الهند ».

<sup>(</sup>٣) راجع كتاب «أصفى الموارد في ترجمة حضرة سيدنا خالد » تأليف الشيخ عثمان ، و « سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي » تأليف العلامة محمد امين بن عمر عابدين صاحب «رد المحتار » ( م ١٢٥٢ هـ ) .

الجهاد والحماسة والتضحية في الهند، وهبت بجهوده في الهند ربح الايمان وعادت نفحة من نفحات القرون الاولى ولم يعرف مثله في العصور الاخيرة في قوة التأثير وعلو الهمة، والحميسة الدينية ولم يتعرف مثل جماعته وأتباعه في الصلابة في الديس والاستقامة على الشريعة وحب الجهاد، وحسبك ما قال الامير صديق حسن خان صاحب المؤلفات الشهيرة الكثيرة:

« ولم نعرف ولم يخبر الناس بوجود رجل يضارعه في كماله في الماضي القريب في قطر من أقطار العالم والفوائد التي حصلت. للخلق من هذه الجماعة المنصورة لايبلغ معشارها فوائد مصلحين. آخرين من شيوخ الارض وعلمائها »(١)

وقد أصبحت الهند مركزا في عهدنا للدعوة الدينية العالمية مرة أخرى وكان داعيها مولانا محمد الياس الدهلوي (١٣٦٣ هـ)، من أقوى الدعاة الذين عرفهم العالم الاسلامي في العهد الاخير ولم نر مثله في البلاد التي عرفناها وزرناها في قوة الايمان. بالغيب والإعتماد على الله وقوة الدعوة ، والانقطاع اليها، والتجرد لها ، والنجاح في مهمته ، وقد انتشر دعاته وجماعاته في العالم الاسلامي ، وهي في نشاط مستمر (٢) وغدو ورواح في الاقطار

<sup>(</sup>١) تقصار جنود الاحرار ١١٠ و ١٠٩ .

 <sup>(</sup>۲) يقوده ويشرف عليه خلفه البرااراشد مولانا محمد يوسف
 الدهلوي ومركزه نظام الدين في دهلي .

الاسلامية وفي أوربا وأمريكا واليابان ، وقد أشعلت هذه الدعوة مجامر القلوب وألهبت جذوة الايمان في آلاف مؤلفة من المسلمين.

هذه أمثلة قليلة جدا من أعلام الهند ورجالاتها الكثيرين في مختلف ميادين الحياة وأصناف الكمال والنبوغ ، وإن نظرة خاطفة في كتاب « نزهة الخواطر » الذي يتضمن تراجم خمسة آلاف من أعيان الهند ورجالها تدل على غناها وخصبها وانتاجها ، وكثرة من نبغ فيها ونهض من أرضها من أصحاب الفضل والكمال والنبوغ •

ولم تزل ولا تزال خلية الاسلام في الهند تعسل ، والشجرة التي غرستها اليد الكريمة المخلصة ، وسقاها ٥٠٠ الصالحون من عباد الله بدموعهم والمجاهدون في سبيل الله بدمائهم في كل عصر تثمر وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، وكان في الشعب الاسلامي الهندي في كل جيل وفي كل عصر رجال أثبتوا نبوغهم ورجاحة عقولهم ، وذكاءهم النادر ، ومواهبهم الفريدة ، وتفو تهم الذهني على الشعوب الاخرى وكان فيه بعد استقرار الحكم الانجليزي في البلاد رغم جهود الحكومة الانجليزية العظيمة في إخماد جذوة الذكاء ، وتجفيف منابع الثقافة في هذا الشعب الاسلامي (١) نوابغ في التشريع والقضاء ، وفي الادارة والحكم ، وفي علوم الرياضة والحساب ، وفي فن التعليم وفلسفته ، وفي السياسة وعلم الاقتصاد والحساب ، وفي فن التعليم وفلسفته ، وفي السياسة وعلم الاقتصاد

<sup>«</sup> W. W. Hunter : Indian Musalmans » اقرأ كتاب للوليــم هنتــر .

وفي العلوم الطبيعية والكيمياء ، وفي الادب الانجليزي ونقده ، أقر بفضلهم ونبوغهم علماء هذه الفنون في بلاد الانجليز ، وكان منهم خطباء وكتتاب ، ومؤلفون في الانجليزية لا يقلتون عن أدبائها وكتتابها في الاقتدار على اللغة والتصرف في مناهج الكلام وجمال الاسلوب .

وكان فيه قادة سياسيون ، وزعماء ودستوريون ، وخطباء يوضعون في الصف الاول من القادة السياسيين ، والزعمـــاء والخطباء في هذا العصر .

وكان فيه شعراء وقادةالفكر الذين كانوا اصحاب إبداع وعبقرية في الشعر ، وأصحاب دعوة ورسالة في الفكر ، وتغنثى بشعرهم الاسلامي إيران ، وأفغانستان ، وتركيا ، وترجم الى لغات العالم الاسلامي •

اما الثقافة العربية فلا يزال الشعب الاسلامي الهندي متمسكا بها ، محافظا عليها ، منتجا فيها ، وتدل الآثار والقرائن على تكوتن مدرسة أدبية خاصة فيها ، في الادب العربي والكتابة الاسلامية ، تجمع بين البراعة الادبية والاشراق الروحي ، والايمان العميق ، والدعوة الصريحة القوية .

كل ذلك يدل على أن هذا الشعب الاسلامي الهندي ـ الذي يمر بمرحلة عصيبة في حياته ويواجه مشكلات ـ صالح للبقاء ، قائم بالكفاح وإنه صاحب شخصية قوية خالدة .

ان تأثير لغة راقية متمدنة في لغة أخرى ليس بدعا من الامور ولا حادثا طريفا في تاريخ اللغات والثقافات ، ولم تزل الحضارات البشرية في كل طور من أطوار المدنية تتبادل الافكار والخواطر ، والكلمات وطرق التعبير ، ولم تزل في أخذ ورد وإفادة واستفادة وهذه طبيعة الحياة والرئقي ، وكل لغة سدت في وجهها أبواب الاستفادة والاستعارة وبقيت متمسكة بتراثها القديم لاتزيد في ثروتها ولا تضيف الى قديمها فقد قطعت صلتها عن المدنية وحرمت نفسها الازدهار والتوسع ، وتخلفت عن ركب الحياة وأصبحت من اللغات الجامدة المحدودة التي لا تسعف الاديب والشاعر ولا تقضي حاجة الانسان الحي المتمدين .

كنت أعتقد أن اللغة العربية تكو"ن جزءا لايستهان به من أجزاء لغة « أردو » التي هي مزيج اللغات الاربعة العربيـــة

<sup>(</sup>١) حديث أذيع من الاذاعة الهندية في دهلي القسم العربي -

والفارسية والتركية والسنسكريتية ووليدها جميعا ، ولكني كنت أحد د القضية في الكلمات العربية التي بقيت على شكلها العربي في « أردو » وكنت أحد القضية في أردو التي لها نسب قريب مع اللغة العربية ولكن شكرا للقائمين على إدارة الاذاعة الهندية أن اقتراحهم لحديث عن موضوع تأثير اللغة العربية في لغات الهند ، أثار في نفسي رغبة في البحث عن هذا الموضوع ، وأعترف أنني استفدت كثيرا وصادفتني في هذه الرحلة الممتعة شخصيات متنكرة كانت ترتدي الحلة الوطنية فلما بحثت عنها وجدتها عربية خالصة ، وإليكم مذكرة هذه الرحلة الشائقة ، والتعارف اللذيذ والبحث المفيد ،

كان واجبي قبل أن أبدأ هذه الرحلة أن أتأكد من وجود جهاز السفر ونفقاته ، لأني سأجول في أنحاء الهند ، والبلادعريضة واسعة فانتقل ذهني الى كلمة «دام » التي تستعمل في أردو وفي الهندية بمعنى النفقة والمال ، فاذ! هي مأخوذة من كلمة درهم العربية التي كانت تطلق في معنى المال مطلقا ، فيقال الدرهم والدينار ، ثم انتقل ذهني الى أجزائه وتفاريقه فمن تفاريف انصغيرة «كيرانت » التي لاتزال تستعمل في الاوراق المالية في المقاطعات المتحدة الشمالية الغربية فاذا هي قيراط العربية ، وبهذه المناسبة تذكرت كلمة (أشرفي) وهي العملة الذهبية التي كانت تستعمل في القديم ، ولاتزال مستعملة في الكلام وبحثت عنها في القديم ، ولاتزال مستعملة في الكلام وبحثت عنها في القديم ، ولاتزال مستعملة في الكلام وبحثت عنها في القديم ، ولاتزال مستعملة في الكلام وبحثت عنها في القديم ، ولاتزال مستعملة في الكلام وبحثت عنها في القديم ، ولاتزال مستعملة في الكلام وبحثت عنها في القديم ، ولاتزال مستعملة في الكلام وبحثت عنها في القديم ، ولاتزال مستعملة في الكلام وبحثت عنها في القديم ، ولاتزال مستعملة في الكلام وبحثت عنها في القديم ، ولاتزال مستعملة في الكلام و بحثت عنها في القديم ، ولاتزال مستعملة في الكلام و بحثت عنها في القديم ، ولاتزال مستعملة في الكلام و بحثت عنها في القديم ، ولاتزال مستعملة في الكلام و بحثت عنها في القديم ، ولاتزال مستعملة في الكلام و بعثت عنها في القديم ، ولاتزال مستعملة في الكلام و بحثت عنها في الهربية و المناسبة و المناسبة و المناسبة و المناسبة و المناسبة و التعرب و المناسبة و المن

التاريخ فرأيت البحار العربي المشهور ابن ماجد أســـد البحر يقول في كتابه « الفوائد في أصول البحرو القواعد» «والحادي عشر برسى الاشرف ضارب سكة الاشرفي » •

و نزلت ضيفا في هذه الرحلة عند صديق هندي كريم أكرم وفادتي وأحسن ضيافتي ، وتأنق في صنع الاطعمة واستعرضت مائدته السخية فاذا من أنواع الاطعمة «فيرني» وهو رزمسحوق يطبخ مع اللبن الحليب والسكر ، وكان يقال له في القديم «المهلبية» وبحثت عنه فوجدت محمد الخوارزمي يذكر في الاطعمة التي كانت تهيئاً للمرضى «الفراني» وكان يتركب من رغيف يختمر عجينه كان ينقع في اللبن ويضاف اليه السكر •

وكان من أنواع هذه الاطعمة « قلية » ويطلق على إدام اذا كان فيه لحم ومرق وخضر وأصلها العربي « قلية » بالتشديد وهو من قلى يقلي قليا اللحم وغيره أنضجه ، وكان بجوارالقلية « كباب » وهو من الكب ، وهو القلب على الوجه ، ويطلق على الطعام الذي يشوى مقلوبا على النار وفي المعاجم العربية « كبتب عمل الكباب » وإن أنس في هذا الصدد فلا أنس « شوربه » عمل الكباب » وإن أنس في هذا الصدد فلا أنس « شوربه » التي يراد منها المرق وأصلها شربة وهي ما تشرب دفعة واحدة •

وعجبت لما سمعت مضيفي يطلب النار جيلة على عادة أهل الهند ويأمر الخادم بتهيئة «سئلفكه » وهو مصطلحمن مصطلحات أصحاب النار جيلة وفكرت فيها وفي أصلها فاذا أصلها عربي ،

والسلفة في لغة العرب « ما يعجل الرجل من الطعام قبل الغداء».

ولما انتهيت من الطعام النفت الى البيت وأثاثه فوجدت بدهشة أن كثيرا من أجزائه لها أسماء عربية ولا يعرف الناطقون بها أن أصلها عربي صميم فأول ما استرعى نظري « الزربية » التي كنت جالسا عليها ويسميها أهل الهند « قالين » فوجدت أن أصله « القالي » وهو الفراش المنسوب الى قالقيلا وكانت مدينة على نهاية المملكة الاسلامية واليها نسب أبو علي القالي ، يقول ياقوت الرومي في معجم البلدان : « وتعمل بقاليقلا هذه البسط ياقوت الرومي في معجم البلدان : « وتعمل بقاليقلا هذه البسط المسماة بالقالي اختصروا في النسبة الى بعض اسمه لثقله » •

ومن أثاث البيت ورياشه اتنقل فكري الى من يرجع اليه الفضل في تكو تن هذا البيت ووجوده بهذا الشكل الظريف ،وهو البناء المتواضع فوجدت أنه يسمى في الهندية « راج » وهالني أنها كلمة عربية بتغير حرف واحد ، ففي المعاجم العربية : « الراز رئيس البنائين وأصله رائز كشات وشائك ، والريازة حرفة الراز ومقدم البنائين والحاذق منهم يسمى في الهند « مستري » ووجدت أنه محرف من مسطري ، وهو البناء الذي كان يحمل المسطر لتسوية الجدران وتقويمها .

ومن أشغال البنائين والنجّارين الخرط والخراط يقال خرط العود يعني سواه بالمخرطة وخرط الحديد طوله كالعمود ، ولا يزال مستعملا في أردو فيقال « خراد » وما هو الا الخراط لفظا ومعنا .

واستعرضت آلات البناء والتصميم فاذا كثيرا من كلماتها ومصطلحاتها عربي ، فمنها «ساهول » وهي حديد تربط في خيط طويل لتسوية الجدران ، وقد ذكر الخوازرمي آلة في مفاتيح العلوم وسماها شاقول ، ووصفها بقوله «هو ثقل يشد به في طرف حبل يمده سفلا يحتاج اليه النجاً رون والبناؤن » •

ومنها «كنتَّى وكونيا » وهــو الكونيــا قال الخــوارزمي «يقد رون بها الزاوية القائمة » •

ورأيت البيت مبيضا قد جِّدد تنويره فتذكرت كلمة «قلعى» التي هي في الهند بمعنى التنوير ، ورأيت صاحب لسان العرب يقول :

« والقلعي الرصاص الجيد وقيل هو الشديد البياض ، والقلع السم المعدن الذي ينسب اليه الرصاص الجيد » •

ورأيت رجلاً واقفا على باب مضيفنا الكريم كالحارس فاتقل ذهني الى كلمة «أحدى في وهو الكسول الذي يكون حلس البيت يأكل من غير تعب عيالا على غيره ، ومصدره رجل مفردكان يقف على باب الملوك والاغنياء يحرس بيوتهم وكان بطبيعة الحال عاطلا لا شغل له ويعيش على رواتبهم وفتات مائدتهم ، ومن هنا نشأت فكرة « احدى » يعني الرجل الكسول الذي يقضي وقته في البطالة .

ودعاني صديقي الى الخروج للنزهة والتفرج فوثب فكري الى كلمة « تماشا » التي يراد منها في الهند وفي كثير من لغاتها المحلية التفرج فاذا أصلها «تماشي» وهو المشيمع أصدقاء وزملاء التفرج والتبزه وقد أصبحت مفتوحة على قاعدة الفارسية فيقولون «تمنى» بدل «التمني» و «تماشا» بدل التماشي، و «تحاشا» بدل التحاشي،

ولا يسع هذاالحديث الوجيز أن يستوعب جميع الكلمات أو نصفها التي تعرفت بها بصفتها كلمات عربية أصيلة صميمة في هذه الرحلة القصيرة وجزى الله عنأهل العلم أستاذناالعلامةالكبير الدكتور السيد سليمان الندوى رحمه اللهاذبحث فيهذا الموضوع بحثا علميا دقيقا وعرض أمثلة جميلة من هذا القبيل (١) ولا يزال المجال واسعا أمام الباحثين والمنقبين في اللغة بشرط أن يكونوا متوسعين في معرفة اللغتين اللغة الهندية واللغة العربية ، مطَّلعين على مصادرهما القديمة يحملون عناء البحث والتنقيب في المعاجم ودواوين العربية ، لا يتهو رون ولا يُسرعون بالحكم ، ويرافقون هذه الكلمات في رحلتها الطويلة ، من بادية العرب وعواصم العالم العربي الى صحراء السند الى أودية الكنج الى شاطىء بحن العرب، وفي جميع أطوارها ومراحلها، واذا فعلوا ذلك رأواكيف نفذت اللغة العربية في اللغات الهندية وكيف تسربت ، وغزت الثقافة الهندية والحضارة الهندية ، حتى امتزجت بلحمها ودمها ، وأصبحت جزءا من أجزائها لا ينتبه لكونها كلمات عربية فصيحة، إلا أفذاذا من الباحثين وأفراد من المحققين ٠٠

<sup>(</sup>١) له في هذاالموضوع بحثان في مجموع مقالاته الادبيــة واللسانية ومحاضراته الذي سماه « نقوش سليماني » .

## مرازالعلم ولثقيت فذالإسلامية في الهند

إن أكبر معهد ديني في الهند يستحق أن يسمى أزهر الهند هو معهد ديو بند الكبير ، بدأ هذا المعهد كمدرسة صغيرة لاتسترعي الاهتمام ثم لم تزل تتوسع وتتضخم بفضل جهود أساتذتها والقائمين عليها وإخلاصهم وزهدهم في حطام الدنيا حتى أصبحت جامعة دينية كبيرة بل كبرى المدارس الدينية في قارة آسيا .

وكان افتتاحها في قرية ديوبند من القرى التابعة لمدينة سهارنيور في مسجد صغير سنة ثلاث وثمانين ومائتين وألف هجرية ١٢٨٣ هـ ، أسسها العالم الجليل المخلص الشيخ محمد قاسم النانوتوي المتوفى سنة ثمان وتسعين ومائتينوألف هجرية ١٢٩٨ هـ ، وكان الإعتماد فيها على الله ثم على تبرعات عامة المسلمين ورزقت من أول يومها رجالا عاملين مخلصين وأساتذة خاشعين متقين ، فسرت فيهاروح التقوى والاحتساب والتواضع والخدمة ، ولم يزل نطاق المدرسة يتسع ، وصيتها يذيع ، وشهرة أساتذتها في الصلاح والتقوى والتبحر في علم الحديث والفقه تطير في العالم ، حتى أمها الطلبة من أنحاء الهند ، ومن الاقطار الاسلامية الأخرى حتى بلغ عددهم في الزمن الاخير (١) خمس الاسلامية الأخرى حتى بلغ عددهم في الزمن الاخير (١) خمس

<sup>(</sup>١) عام ١٣٨٠ هـ .

مائة وألف ( ١٥٠٠ ) وزيادة .

ويتقد ويتقد الذين اشتغلوا في هذه المدرسة بالعلم بأكثر من عشرة آلاف ، والذين نالوا الشهادة منها بنحو خمسة آلاف ، والذين ارتووا بمناهلها من أهل خارج الهندكباغستان وأفغانستان وخيوا ونجارا وقازان وروسيا ، وآدربيجان ، والمغرب الاقصى وآسيا الصغرى ، وتبت والصين وجزائر بحر الهند ، والحجاز والاقطار العربية نحو خمسمائة ،

وكان للمتخرجين في دار العلوم تأثير كبير في حياة المسلمين الدينية في الهند ، وفضل كبير في محو البدع وإزالة المحدثات وإصلاح العقيدة والدعوة الى الدين ، ومناظرة أهل الضلل والرد عليهم ، وكانت لبعضهم مواقف محمودة في السياسة والدفاع عن الوطن ، وكلمة حق عند سلطان جائر .

وشعار دار العلوم ديوبند التمسك بالدين ، والتصلب في المذهب الحنفي والمحافظة على القديم ، والدفاع عن السنة .

وتكلي دار العلوم الديوبندية في كثرة الطلبة والاعتناء بالعلوم الدينية ، مدرسة « مظاهر العلوم » في مدينة سهاربنور التي تأسست في ثلاث وثمانين ومائتين وألف أيضا ، وهي تشارك دار العلوم في العقيدة والمبدأ والشعار .

وقد خرَّجت عددا كبيرا من العلماء الصالحين والرجال. العاملين في ميادين العلم والدين ولعلمائها ومتخرجيها آثار جليلة.

في شرح كتب الحديث وخدمة هذا الفن الشريف، وتمتاز هذه المدرسة وأساتذتها وطلبتها ببساطة في المعيشة والقناعة بالكفاف، والقوة في الديانة •

وتقابل مدرسة ديوبند وشقيقاتها وماكان على شاكلتها من المدارس الدينية القديمة ، الجامعات المدنية العصرية التي أسسَّسها المسلمون في عليكره ودهلي وحيدر آباد ، لتعليم أبناء المسلمين وشبابهم العلوم العصرية واللغات الاجنبية وإعدادهم للوظائف الرسمية والمراكز الحكومية وللمساهمة في حياة البلاد وخيراتها وإدارتها ، وأشهر هذه الجامعات وأقدمها وأعظمها تأثيرا في عقلية المسلمين وسياستهم جامعة «على كره »الاسلامية التي تُعدُّ من أرقى الجامعات في الهند وأوسعها ، أسسَّمها الزعيم المسلم الشهير سرسيد أحمد خان باسم « مدرسة العلوم » وقد أصيب الملمون في إثر اخفاق الثورة العظيمة التي قاموا بها سنة سبع وخمسين وثمان مائة وألف بجمود تعليمي واجتماعي وتسرَّب اليأس إلى نفوسهم وفقدوا الثقة بأنفسهم ومستقبلهم وأصابتهم دهشمة الفتح وأساءت الحكومة الانجليزية الظن بهم واستغنت عنهم في وظائفها وإدارتها ، فأصبح المسلمون ــ الذين كانوا يملكون زمام البلاد في العهد الماضي القريب - لا نصيب لهم في سياسة البلاد وإدارتها ولا نشاط لهم ، ورأى السيد أحمد خان \_ وكان رجلا شديد التأثر مرهف الحس ـ أن علاج ذلك هو تعلم الانجليزية

وآدابها وعلومها التي قاطعها المسلمون ، والظهور في مظهر سيد البلاد في الزي واللباس والحضارة والاجتماع حتى يزول «مركب النقص » وتولي الوظائف الحكومية ، وقد نجحت حامعة عليكره في رسالتها نجاحا كبيراوأقبل عليها أبناء الأسر الشريفة « الارستقراطية » في عدد كبير ، وتخرج فيها رجال كثير شغلوا وظائف كبيرة في الحكومة وتمتعوا بثقتها ، وقدلعبت الجامعة وأبناؤها دورا مؤثرا في حياة المسلمين وسياسة البلاد ، ومنها نبعت حركة القومية الاسلامية تقابل حركة القومية الهندية والوطنية يتزعمها رجال من الطبقة الارستقراطية في المسلمين ، وميزانيتها السنوية نحو ٤٠٠٠٠ جنيه (أربع مائة الف جنيه) وفيها نحو خمسة آلاف طالب في هذه السنة (١٩٦٠) .

وقد انفصل عن جامعة عليكرة بعض ابنائها وخيرة متخرجيها أيام حركة الخلافة والوطنية ، وأسسوا جامعة شعبية مستقلة في السياسة وتعليمها سنة ١٩٢٠ ، يتزعمها الزعيم الاسلامي الكبير مولانا محمد علي وقد انتقلت من عليكرة الى دهلي واشتهرت باسم « الجامعة الملية الاسلامية » يمتاز أساتذتها وإدارتها وكان على رأسها الرجل التعليمي العالمي الدكتور ذاكر حسين حاكم ولاية بهار الحالي - بنزعتهم الوطنية وروح التضحية والايشار، ولاية بهار الحالي - بنزعتهم الوطنية وروح التضحية والايشار، وكان لهم نشاط ظاهر في ميدان الثقافة والتعليم ومحصول ذو

قيمة في الادب والعلوم ، وهي الان من الجامعات التي تنفق عليها حكومة الهند •

وتمتاز الجامعة العثمانية في حيدر آباد بأنها جامعة درست العلوم العصرية في « أردو » لغة الهند العلمية وعثنيت بنقل العلوم الحديثة وترجمه الكتب المهمة في الفلسفة وعلوم الطبيعة والطب والسياسة والاقتصاد والتاريخ إلى أردو ووضع المصطلحات العلمية فيها ، وبذلك أدت خدمة عظيمة للمسلمين وثقافة الهند •

وتتوسط بين المدارس القديمة التي تتمسك بالقديم وترى العدول عنه ضربا من التحريف ونوعا من البدع ، وبين الجامعات المدنية التي تقدس الجديد وتستهين بكل قديم ، تتوسط بين تلك وهذه دار العلوم التابعة لندوة العلماء التي تأسست في لكهنؤ سنة اثنتي عشرة وثلاث مائة والف هجرية بيد العالم الرباني الشيخ محمد علي المونكيري وزملائه المخلصين الذين خافوا على المسلمين من المحافظين ومن المتطرفين ومن اعتزال العلماء عن الحياة وتخلفهم عن ركب الثقافة والعلم ومن العصبيات المذهبية والمشاجرات الفقهية التي قويت ونشطت في العهد الاخير و

تأسست ندوة العلماء ودار العلوم التابعة لها على مبدأ التوسط والاعتدال والجمع بين القديم الصالح والجديد النافع ، وبين الدين الخالد الذي لا يتغير ، والعلم الذي يتغير ويتطور

ويتقدم ، بين طوائف أهل السنة التي لا تختلف في العقيدة والمنصوص ، وقامت من أول يومها على الايمان بأن العلوم الاسلامية علوم حية نامية وأن منهاج الدراسة خاضع لناموس التغير والتجديد في كل عصر ومصر وأن يزاد فيه ويحذف منه بحسب تطورات العصر وحاجات المسلمين وأحوالهم •

عُنبِيت دار العلوم بصفة خاصة بالقرآن الكريم ــ الرسالة الخالدة ــ وتدريسه ككتاب كل عصر وجيل ، وعُنيت باللغة العربية التي هي مفتاح فهمه وأسينة خزائنه ، ووجهت عنايتها الى تعليم هذه اللغة الكريمة كلغة حية من لغات البشر يكتب بهــــا ويخطب لا كلغة أثرية دارسة لا تجاوز الاحجار أو الاسفار كما كَانَ الشَّأْنَ فِي الهند ، وقلَّلْت قسط بعض العلوم القديمة التي لاتفيد كثيرا وأبدلتها ببعض العلوم العصرية التي لاغني عنها العالم العصري الذي يريد أن يخدم دينه وأمته ، واجتهدت أن تخرج رجالا مبشرين بالدين الاسلامي الخالد لأهل العصر الجديد شارحين للشريعة الاسلامية بلغة يفهمها أهل العصسر و بأسلوب يستهوي القلوب ، أمة وسطا بين طرفي الجمودو الجحود، وقد نجحت في مهمتها نجاحا لا يستهان بقيمته فأنجبت رجالا هم خير مثل للعالم المسلم العصري ، لهم آثار جميلة خالدة ، في الادب الاسلامي وعلم التوحيد لأهل العصر الجديد، والسيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام والتاريخ . وعلى طرازها مدرسة كبيرة تسمى « مدرسة الاصلاح » في سر ألمير أسسها العالم الكبير الشيخ حميد الدين الفراهي عام ١٣٢٦ هـ ( ١٩٠٩ م )ولها عناية خاصة بالتفسير وفهم القرآن على طريقة مؤسسها الشيخ الفراهى •

وقد أسس المتخرّجون في الندوة «دار المصنفين » أعظهم كره عام ١٩١٤ م وهي من المؤسسات العلمية الكبيرة في الهند وكان العلامة السيد سليمان الندوي رئيسها مدة وجوده في الهند نشرت كتبا كثيرة متنوعة في الدين والادب والتاريخ بلغ عددها الى عام ١٣٨٠ هـ الى تسعين كتابا لاتستغني عنها مكتبة في الهند وهي تصدر مجلة علمية راقية شهرية باسم «معارف » يحررها الاستاذ معين الدين أحمد الندوي •

وفي دهلي مؤسسة علمية تصدر كتبا في الثقافة والتاريخ وهي. « ندوة المصنفين » نشأت عام ١٩٣٨ م وتصدر مجلة علمية شهرية وهي مجلة برهان يحر رها الاستاذ سعيد أحمد الاكبر آبادي رئيس القسم الديني في جامعة عليكره ولها مطبوعات قيمة حازت القبول والتقدير في الاوساط الاسلامية العلمية بلغ عددها الى (٨٨) الى عام ١٣٨٠ ه •

وفي لكهنؤ « المجمع الاسلامي العلمي » قام حديثا وهــو يعمل في الوسط المثقف بالثقافةالجديدة ، ومن أقدم الجمعيات. التعليمية التي كان لها فضل في نشر الوعي السياسي والثقــافي. « مؤتمر التعليم الاسلامي العام » الذي أسسه سيد أحمد خان. عام ١٨٨٦ م في عليكره يعالج قضية تعليم الشباب المسلم في مدارس الحكومة ، ومنه نبعت « العصبة الاسلامية Muslim League » عام ١٩٠٦ م ، وقد ضعف نشاط هذا المؤتمر بعد التقسيم لتغيير الوضع السياسي والثقافي في الهند .

ومن المؤسسات العلمية الكبيرة التي كان لها فضل كبير في. إحياء الكتب الدينية والعلمية وبعثها من مدافنها في المكتبات العتيقة ونشرها في العالم الاسلامي دائرة المعارف في حيدر آباد التي تأسست عام ١٣٠٦ هـ - ١٨٨٨ م بتوجيه العلامة السيد حسين البلكرامي ومولانا عبدالقيوم ومولانا أنور الله خان أستاذ سمو" النظام ، وقدنشرت أكثر من مائة وخمسين كتابا قيمًا . من كتب الحديث وأسماء الرجال والتاريخ والعلوم الرياضية والحكمة حرمها العالم الاسلامي والأوساط العلمية من عهد بعيد وتسامع بها العلماء والمدرسون فكانت خدمة جليلة للعلموالدين وبرهانا على ما كان ــ ولا يزال ــ للمسلمين من اتصال روحي وفكري بالثقافة الاسلامية وحب عميق لها، وقد اعترف بجهود هذه المؤسسة العظيمة وجلالة عملها وقيمة ما تنشره من التراث العلمي كبار العلماء ورجال الثقافة في الشرق وأوربا ، وقد قال العلامة الشيخ إبراهيم الجبالي رئيس بعثة الازهر التي زارت الهند = 1944 ple «إنا نعترف لرجال دائرة المعارف بحيدر آباد بتلك الجهود الموفقة التي بذلوها في خدمة العلم ونشر الثقافة العربية ، فقد وجتهوا هممهم العالية إلى إحياء الكتب القيمة التي جادت بها قرائح الأئمة المتقدمين وأتى عليها حين من الدهر ، وهي مختفية عن الاعين حتى عفارسمها ، وإن كان لا يزال يملأ الأسماع اسمها وطالما تشوقت الاذهان الى الارتشاف من بحارها كما استقيت الآذان بشهرتها ، واسمها فعمدوا \_ حفظهم الله \_ إلى التنقيب عنها والسعي وراء العثور عليها ثم مقابلة نسخها لإزالة ما علق بها من التشويه حين نسخها ثم تكميل ما نقص منها وتصحيح بها من التي أدخلت عليها ، لا يبالون في سبيل ذلك بما يتكبدون من مشاق الأسفار ومتاعب النقل والتصحيح والمقابلة وما يتحملون في سبيل ذلك من عظيم النققات المالية (۱) » •

ولما قررت الجامعة العثمانية في حيدرآباد تدريس العلوم والفنون في «أردو » أنشأت «دار الترجمة » في سنة ١٣٣٥ هـ وقد نشرت ٣٥٨ كتابا في التاريخ والجغرافية والسياسة وعلم الاقتصاد والدستور وعلوم العمران والفلسفة والمنطق وما بعد الطبيعة ، وعلم النفس والأخلاق وعلوم الرياضة والطبيعة وعلم الحياة والكيمياء والطب والهندسة ، وغيرها ، وكان من أعمالها الجليلة وضع المصطلحات العلمية وترجمة المصطلحات من اللغات العلمية الحياية الى أردو •

<sup>(</sup>١) رسالة علمية تاريخية طبع دائرة المعارف \_ ح ، ط ، .

وكانت ميزانيتها السنوية ٢٦١٤١٥ جنيها ، وقد وقفت ، وعطالت بعد التقسيم سنة ١٩٤٨ م ووقع في مكتبتها حريق أتلفها (١) ، وضيع هذا التراث الثمين ، وللجماعة الاسلامية التي مركزها الهند نشاط طيب وانتاج ذو قيمة في نشر الادب الاسلامي، وتأليف الكتب الدراسية للنشء الاسلامي في « أردو » ، و « الهندية » و بها مدرسة نموذجية في « رامبور » ،

وللمسلمين في جنوب الهند (مدارس وكيرله بلادملابار) انشاط كبير في نشر التعليم الديني والمدني وتأسيس المدارس اللدينية العربية والكليات الاسلامية ، ويمتاز أهل ملابار في ولاية كيرله بشغفهم باللغة العربية وتمسكهم بها ولهم مدارس منتشرة في المديريات والمدن الكبيرة وما يتبعها من القرى ، تعلم فيها اللغة العربية كروضة العلوم وسئلم السلام ومدينة العلوم وعيرها ، وعلماء هذه المنطقة أقدر على اللغة العربية منهم على لغة أردو التي هي لغة الشعب الاسلامي في الهند ، حتى يحتاج زائر من الشمال إلى التفاهم معهم عن طريق اللغة العربية .

وفي مدراس مدارس عربية من أشهرها « الباقيات الصالحات» في ويلور Vellore وجامعة دار السلام في عمر اباد وقد كانت المدرسة الجمالية في مدراس مدرسة جامعة ومركزا ثقافيا في الماضى

 <sup>(</sup>١) كثير من الناس يعتقدون ان هذا الحريق كان عن مؤامرة
 لاتلاف هذا الكنز الثمين .

ولكن توقف نشاطها أخيرا، وهناكمشروع لإحيائهاواعادة نشاطها ولكن توقف نشاطها أخيرا، وهناكمشروع لإحيائهاواعادة نشاطها وللمسلمين في الجنوب كليات اسلامية كبيرة من أشهرها الكلية الجديدة New College في مدراس والكلية الاسلامية في واينم بادي Vaniyam badi وكلية جمال محمد في ترشنابلي التسلمي وكلية فاروق في ملابار تنفق على أكثرها رابطة التعليم الاسلامي بجنوبي الهند و

وقد عني الامراء والأقيال وكبار العلماء باقتناء مكتبات عظيمة وشغفوا بها شغفا عظيما ، ومن أغنى مكتبات الهند ودور الكتب واجمعها للكتب النادرة والآثار الثمينة ومخطوطات المؤلفين ونوادر الكتاب مكتبة يانكي بور في يتنةوهي مكتبة المرحوم القاضي خدا بخش خان ، ومكتبة إمارة رامبور والمكتبة الآصفية في حيدر آباد ، ومكتبة السرى الفاضل الشيخ حبيب الرحمن الشيرواني رئيس الامور الدينية في حيدر آباد سابقا ، في عليكرة ، ومكتبة ندوة العلماء في لكهنؤ ، ومكتبة دار العلوم ديو بند ، ومكتبة جامة عليكرة ومكتبة الشيخ ناصر حسين ابن الشيخ حامد حسين الكهنؤ ،

وقد زارت الهند بعثة أوفدتها الادارة الثقافية لجامعةالدول. العربية سنة ١٩٥٢ م لتصوير الكتب النادرة الخطيةالموجودة في مكتبات الهند فزارت عواصم الهند ومكتباتها الكبير وأخذت صور مئات من الكتب النادرة ٠



## المسلمون في الهنب شعيب متباز

إن المسلمين مع امتزاجهم بالعنصر الهندي وتأثرهم الواسع العميق بطبيعة البلاد وشعوبها وثقافتها الذي نو ه به « جوستاف لوبون » في كتابه « حضارة الهند » لايزالون شعبا ممتازا في أخلاقه وطبيعته واتجاهاته ومنهج حياته ، وعاداته التي أصبحت طابعا يتميز به المسلم في كل ناحية من نواحي الهند ، وهي الرابطة التي تربط المسلم في الشرق بأخيه المسلم في الغرب ، والمسلم في الجنوب بالمسلم في الشمال حتى يكون أشبه به من مواطنه الهندوكي الذي يعيش بجواره ويتكلم بلغته ،

اذا قدر للقارىء الكريم أن يزور الهند من بـ لاد بعيدة ويختلط بالشعوب الهندية ويدخل في المجتمع الهندي لاحظ ان هناك شعبين ممتازين وحضارتين ممتازين ، ومجتمعين ممتازين و وتجلي له هذا الامتياز في مختلف نواحي الحياة ، وفي مختلف مظاهر المدنية ، وفي الاخلاق والنزعات .

إذا كنت ضيفا عند صديق لك مسلم - وليس من اللازم أن تسبق بينكما معرفة أو تقوم بينكما صداقة - فالمسلم أخو المسلم، والمسلم الغريب ضيف أخيه المسلم المقيم، قدمت اليك مائدة واسعة فيها أوان كبيرة وصحون واسعة - بخلاف الطريقة الهندية القديمة - وأرغفة كبيرة، وكمية من الطعام كبيرة تفضل

عن الضيوف ويجتمع عليها الضيوف وتختلف أيديهم في الصحون إن أحبتوا ذلك فالقلب واسع ، والبيت واسع ، والمائدة واسعة ، وتجر "ب ذلك في كل بقعة من بقاع الهند وفي كل أسرة اسلامية ، أللهم إلا إذا انقطعت صلتها عن الحضارة الاسلامية ، وعاشت في المجتمع الهندي القديم واندمجت فيه .

وإذا أراد واحد من المسلمين أن يأكل في القطار أو في غرفة الانتظار لا بد أن يدعوك الى الطعام ويلح عليك •

إن هذا الاختلاف بين حضارتين عاشتا في الهند جوارابجوار، وإن هذا الاختلاف في طبائع شعبين هنديين لا يزالان يعيشان في دار، وإن هذه الأناقةالتي تتسم بهاالحضارة الاسلامية في الهند، ورحابة الصدر واحترام الانسانية الذي يمتاز به المسلمون في الهند استرعى انتباه كثير من الزائرين والرحالين من خارجالهند، وقد أغرى ذلك بعض الأذكياء والنابهين بدراسة الإسلام وروح الحضارة الاسلامية والاقتناع بالدين الاسلامي الذي خلق في أتباعه هذا التسامحوهذه النظرة الواسعة واحترام الانسان وحب الاناقة والنظافة في كل شيء ورفع مستوى الحضارة ، وكان سببا في إسلام بعضهم وقد حكى العلامة محمد إقبال قصتين طريفتين لبعض أصدقائه الانجليز ننقلهما هنا:

يحكي المستر داؤد آليسن ( David Opson ) الصحافي الانجليزي الذي كان يصدر من لاهور صحيفة انجليزية مشهورة السمها ( Muslim Out Look ) قصة إسلامية يقول فيها:

قدمت من انكلتراوأقمت فيبمباي فكان أصدقائي الرجال الذين كانوا يسهمون في الحركات السياسية ولم تكن لي صلةبالاوساط الدينية في بمباي وبدأت أسهم في الحركات السياسية في الهند، وهنالك قابلت بعض المسلمين وبدأت أتردد إليهم ، ومرة دعاني مسلم وجيه الى تناول الغداء عنده ومدّت مائدة على الطريقة الاسلامية وقديمت أطعمة شائعة في الشعب الاسلامي وأعجبت بالأناقة وسلامة ذوق الشعب الإسلامي ولطافته وقلت في نفسي ولطافة الحس هذا المستوى الرفيع لابد أن يكون على مستوى رفيع في الدين والروحانية ، ويتصف بالنظافة والاناقة في كل شيىء وهكذا أقبلت على دراسة الاسلام وحياة المسلمين وتبيئن لسي أَن الاسلام على قمَّة من العلو " والظرافة ، بعيد في كل شيء عن السخافة والسماجة والإسفاف ، وتتجلى هــذه الاناقة والرقــة والسمو" في حضارته وفي طعامه ولباسه كما تتجلي في عباداته وفي أعماله وأخلاقه ، وكل من يدين بالاسلام ويدخل فيه يعلو عن المستوى الذي قد عاش فيه ٠

والقصة الثانية قصة عالم انجليزي قدم الى الهند ليضع كتابا عن الحياة في قرى الهند ودعاه الاختلاف الذي شاهده في سلوك القروي المسلم والقروي الهندوكي ونظرتهما الى الانسان إلى أن يتحب الاسلام وأهله ثم يدخل في الاسلام ، ولنسمع قصته كما حكاها الدكتور محمد إقبال: يقول العالم الانجليزي:

«كنا تتجول كل صباح ومساء بين المزارع والحقول في قرى الهند ، واتفق لنا أن خرجنا من منزلنا في الصباح وابتعدنا عن محلنا وكان الزمن زمن الحصاد وكان الرجال والنساء منبثين في الحقول يحصدونها ، وعطشت وبحثت عن الماء فلم أجده إلا عند فلا ح وكان الماء في جرّة صغيرة وأشاروا إلي بأن أجمع كفي ، وجعل الفلاح يصب من فوق وأنا أكرع كالدابة ورويت وانصرفت ، ولم أمش خطوات إلا "سمعت هدة ، والنفت ورائي فاذا بزوج الفلاح قد رمت الجرة على الارض فكان لها صوت ، وقد انفجرت تسب وجها و معمه تؤتبه تأنيبا شديدا لأنه نجس الإناء وضيعه وعجبت من هذا السلوك ومن إهانية الانسان للانسان وأن يعامل أحد بني جنسه معاملة الكلاب ،

وعطشت مرة أخرى فكانت التجربة مختلفة عن التجربة الاولى كل الإختلاف ، طلب رفيقي لي الماء من فلاح آخر فاستقبله بالابتسام والترحيب وقدم الي إناءا من خزف وأردت أن أجمع كفي وأكرع كالمرة الاولى فضحك الفلاح ، وقال : لا داعي إلى هذا إشرب هنيئا ، وشربت في حرية ، وانطلقنا وأنا أتنظر أن أسمع هدة كالأولى وانتظرت أن أسمع تأنيبا من امرأة الفلاح كما مسعت أول مرة ولكن شيئا من ذلك يحدث فتعجبت لهذا الاختلاف الواضح بن رجلين من طبقة واحدة ومن بلد واحد وسألت عن السبب وقيل لي : إن الفلاح الثاني مسلم لا يعتقد نجاسة الانسان بل يؤمن بكرامته وشرفه ويؤمن بأن الناس كلهم

من آدم وآدم من تراب، وهكذا علمه القرآن وعلمه رسول الانسانية، ولذلك انتشر الاسلام هذا الانتشار الواسع في القارة الهندية وكان ذلك سبب عنايتي بدراسة الحضارة الاسلامية والدين الاسلامي وسبب اهتدائي للاسلام» •

ومن سمات هذا الشعب الاسلامي الهندي وطبيعته حبه للنبي العربي صلى الله عليه وسلم حبا أصبح له شعارا وسمة وظهر في حياته وأدبه وشعره، وقد نبغ في الهند أشعر شعراء « النبويات » والمدائح النبوية ـ بعد الجامي والقدسي وبعض شعراء ايران ونظمت فيها أبلغ قصائد ومنظومات وأبيات في المدح النبوي، ونشأ أدب زاخر قوي ومكتبة عظيمة غنية في الشعر الفارسي والاردي والهندي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ، ووصف حليته وشمائله ونظم سيرته وغزواته فيه كل معجب مطرب ، ويثير الحنان ، ويقو ي الايمان ، ويدل على قوة العاطفة الدينية والحب العميق المخلص والشاعرية القوية ، ونبغ في هذا الموضوع والحب معضهم الى هذا الموضوع ووهبوا لهقريحتهم ومواهبهم وحياتهم ،

ومما يمتاز به الشب الاسلامي الهندي اتساع أفق فكره وحرصه على الاتصال بالعلم وتمرده على حدود العنصرية والقومية الضيقة ، والوطنية المحدودة ونزعته الدائمة الى العالمية والآفاقية ، وذلك سر" اندفاعه إلى كلحركة ترمي الى الوحدة الانسانية ، ولذلك لم يزال هذا الشعب يعطف على والجامعة الاسلامية ، ولذلك لم يزال هذا الشعب يعطف على

القضايا الاسلامية ويتبنّاها ويتألم لها ويثوركأنها قضيَّته الخاصة ، وقد ظهرت هذه الحماسة وهذا العطف فيأروع مظاهره. زمن حركة الخلامة ، وقد اكتتب لها الشعب بسخاء وأريحيـــة وحماسة لم تعرف في قضية أخرى ، وهكذا ظهر منه في حسرب. طرابلس وبلقان ، من الاهتمام بأمر المسلمين والتألم بما نابه ما، يدل على قوة الايمان بالجامعة الاسلامية ، وقداهتم بقضيــــة فلسطين وعقد عدة مؤتمرات لهذه القضية في عواصم الهند وشاركت الصحف في القضية وذلك سر" عكدم انجراف هذا الشعب في سبيل الحركةالقومية الهندية انجرافا يفقده شخصيته ويقطع صلته عن العالم الاسلامي ويحمله على تقديسها والغلوفي تمجيدها. ومنخصائص هذا الشعب الاسلامي الهندي شدة تعلققلوب أفراده بمهد الاسلام ومنزل الوحي ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والحنين الى مكة والمدينة ، فقد تغنتي بذلك شعراؤهم قديماًا وحديثًا ، وعاش في هذه الأمنية العزيزة اللذيذةالعامة والخاصة حتى عرف ذلك عنهم ، وعيَّرهم بذلك غلاة الوطنية والقوميـــة. وحقدوا على هذه العاطفةالدينية القوية التي تربطهم بالخارج ربطا روحيا فهي تنافي في زعمهم الاخلاص للوطنية والحماســــة القومية (١) وفي الحقيقة لامنافاة بينهما ٤ فالانسان يستطيع

<sup>(</sup>۱) يدل على ذلك كلمة لكاتب هندي نشرتها صحيفة هندوكية يقول فيها: «أن السلمين الهنود يعتبرون انفسهم أمة منفصلة متميزة ولا يزالون يتفنون ببلاد العرب ويحنون اليها ولو استطاعوا لاطلقوا على الهند اسم العرب » .

أن يجمع بين الحب لوطن روحي وجسمي فالجزيدة العربية. هي البقعة التي أشرق منها نور الاسلام وأنقذ المسلمين من براثن الجاهلية والوثنية ، وأخرجهم من الظلمات الى النور وهم ينظرون. إليها كمنقذ ومرشد ومعقل للاسلام ومركز للثقافة ويحجُون اليها. في عدد كبير كل عام •

ولا يزال هذا الشعب ممتازا في كثير من أخلاقه وعاداته وخصائصه رغم انحطاط عظيم أصيب به هذا الشعب تبعا للاوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية ورغم تطور عظيم حدث في الحضارة والقيم الخلقية ، فلا يزال ممتازا في أكشر الاحوال في الكفاية الادارية وسرعة القضاء وقوة التنفيذ ، ولا يزال كثير من أفراده يشغلون مناصب خطيرة ومراكز ذات قيمة وأهمية ، ويمتازون بالامانة ومجانبة الرذائل الخلقية ، لذلك يتمتعون بثقة الحكومات وتوسد إليهم أمور ذات بال وقضايا ومراكز تقتضي الامانة الفائقة والاستقامة الظاهرة والذكاء



## الدّورالذي قام بلمسلمون في تحررالهند

كان مركز المسلمين القائد في حركة تحرير الهنــــد واجلاء الانجليز \_ وقد كان ذلك طبيعيا\_ لانهم هم ولاة البلادوسادتها حين احتل الانجليز هذه البلاد وبدأ الاخطبوط الانجليزي ينفث سمومه ، ويبتلع هذه البلاد قطعة قطعة وإمارة إمارة ، وأول من اتنبه لهذا الخطر الملك الهمام الشهم الغيور فتح على خان المشهور بالسلطان تيبو ( ١٢١٣ هـ - ١٧٩٩ م) الذي عرف ببعد نظره وألمعيته أنَّ الانجليز سيزدردون هذه البلاد كلقمة سائغة ، إذا لم تقم في وجههم قوة منظمة ، فحارب الانجليز بكل ما كان يملكه من قوة حربية وعد"ة وعتاد ، وحر"ض أمراء الهند وأقيالها على القضاء على هذه الجرثومة الانجليزية السامَّة ، وحاول الاتصال بالسلطان سليم العثماني والملوك المسلمين وامراء الهند ، وراسلهم وظل يحارب الانجليز حربا عنيفة لاهوادة فيها ، وكاد ينهار كل ما بناه الانجليز وأمَّلوه في الهند لولا أنهم نجحوا في ضم أمراء الهند ، في جنوب الهند الى معسكرهم ، وسقط الملك المجاهد صريعا في المعركة ، ( في اليوم الرابع من مايو سنة ١٧٩٩ م ) وفضَّل الموت في المعترك على الاسر في يد الانجليز والحياة في ظلُّهم وتحت رحمتهم وقال كلمته الخالدة المأثورة في التاريخ: « يوم من حياة الاسد خير من مائة سنة من حياة ابن آوي » ولما

بلغ القائد Horse شهادة السلطان بحضرووقف على جثته وقال : « اليوم الهند ننا » •

ولم تعرف الهند في تاريخها الطويل في قائدا أعلى همة ، وأبعد نظرا ، وأشد غيرة على الدين والوطن ، وأعظم عداء وبغضا للمحتل الاجنبي من « تيبو سلطان » ولم تكن في الهند شخصية أبغض الى الالجليز وأثقل عليهم من تيبو ، حتى ظلوا زمنا طويلا في وقد أدركنا ذلك العصر في يسمون كلابهم باسمه شفاءا لقلوبهم وإهانة لرمز الوطنية والجهاد (۱) .

وثارت الجنود الانجليزية في مايوسنة ١٨٥٧ م بعدما جرب الهنديون الحكم الانجليزي وغطرسة الانجليز ، وانتهابهم لثروة البلاد وقلة احتفالهم بالعاطفة الدينية وكرامة أهل البلاد، وانتشرت الثورة في الهند انتشار النار في الهشيم ، فكانت ثورة شعبية عامة ساهم فيها المسلمون والهنادك سواءا بسواء ، وتوجه الثوار الى دهلي مقر الملك المغولي الاخير سراج الدين بهادرشاه (١) ، وجعلوه قائدا للثورة ورمزا للوطنية الموحدة والكفاح الشعبي ونادوا به ملكا للهند شرعيا ، وخليفة آبائه ملوك الهند الصناديد

<sup>(</sup>١) كتب الزعيم غاندي مقاله في صحيفة «الهند الفتاة » Young India مقالا أشاد فيه بعظمة السلطان ووطنيته وتسامحه وقال: لا نعر ف أعظم منه في شهداء الوطن والامة » .

 <sup>(</sup>۲) كان حكمه محدودا في القلعة الحمراء والانجليز يحكمون
 انبلاد باسمه ونيابة عنه .

المغول الأباطرة ، وقاتل الثوار في كل بقعة من بقاع الهند تحت رايته وباسمه ، ينظرون اليه كزعيم للجهاد الديني والـوطني ، وينظرون إلى دهلي كعاصمة الحكومة الهندية الدائمة ولم يشذ عن ذلك شاذ (١) .

وبالرغم من أن هذه الثورة أو حرب التحرير ـ كما يصحأن تسمى ـ كانت شعبية عامة يقاتل فيها المسلمون والهنادك جنبا بجنب ، ولم تعرف الهند حماسة وطنية ووحدة شعبية قبل هذه ، كان للمسلمين السهم الاكبر في القيادة والتوجيه وكان منهم العدد الأكبر والأهم من القادة والزعماء (٢) .

ولما أخفقت هذه الثورة \_ الأسباب شرحت في الكتب التي النفت في هذا الموضوع \_ صب الانجليز على أهل الهند جام

<sup>(</sup>۱) الا السيخ \_ مع الاسف \_ وبعض الامراء الذين قمع الانجليز بهم الثورة .

<sup>(</sup>٢) كان أكثرهم من العلماء والمشائخ ، اشهرهم مولانا احمد الله ومولانا لياقت على وهما اللذان قادوا الحركة ، وكان الجنرال نجت خان القائد العام ونائب الملك ،وكان للحاج امداد الله التهانوي ، ومولانا محمد قاسم الثانوتوي ، ومولانا رشيد أحمد الكنكوهي ، والحافظ محمد ضامن الشهيد ، وغيرهم من العلماء والمشائخ سهم فيها وخافوا في بعض المعارك ، وقد ذكر الكاتب الهندوسي المعروف مندرلال عددا من كبار المساهمين في هذه الثورة المسلمين منهم خان بهادرخان ، بير على ، على كريم .

غضبهم واتقموا منهم اتقاما شديدا(۱) وبطشوا بالهندين مسعباوأمة ببطشة جبار لا يعرف الرحمة ولا يعرف العدل ولا يعرف الانسانية ولا يعرف الحدود ، وكانت مجزرة هائلة جددت ذكرى مذابح جنكيز وهولاكو ، وقد قتلوا ثلاثة من أبناء الملك الشبان المأسورين بعدما أعطوهم الامان والعهد والميثاق بهمجية وقساوة امتععض منها كثير من الانجليز وشنقوا ثلاثة وعشرين من أبناء الاسرة الملكية فيهم مرضى وزمنى وشيوخ عجز (۲) وأهانوا الملك وحاكموه محاكمة مهينة ذليلة ، وكانوا حريصين على قتله أشنع قتلة إلا أن ضابطا منهم كان قد وعد أن يحافظ على حياته ، ليسلم نفسه اليه فحكموا عليه بالنفي المؤبد الى « رنجون » حيث مات طريدا وشريدا مقترا عليه فالرزق مضيقا عليه •

ودخلت الجيوش الانجليزية في دهلي فكان تفسيرا لقولم تعالى ، « ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها

<sup>(</sup>۱) وقع من الثوار ـ المسلمين وغير المسلمين ـ الاعتداء على النفوس البريئة والضعيفة والنساء والاطفال من الانجليز في بعض المناسبات ، وتخطوا حدود الدين والاخلاق والمروءة في شدة ثورتهم ولعدم النظام ولكن ما وقع من الانجليز مقابل ذلك لا يعلل الابالجنون والهمجية والضراوة بالدم الانساني : ولا يليق بأمة مثقفة تتزعم العلم والمدنية .

أذله » وقد أذن للجيوش في نهب العاصمة ثلاثة أيام فطبقته تطبيقا فظيعا ، وقد كتب « جون لورنس » الحاكم الانجليزي المشهورفي ديسمبر ١٨٥٧ إلى القائد الانجليزي :

(١) « أعتقد أن الطريقة التي انتهبنا بها جميع الطبقات من غير تمييز بينها ستصب علينا السخط العام وستصب علينا اللعنات إلى الأبد واننا نستحق ذلك » (١)

وقامت سوق القتل والنهب في دهلي على قدم وساق ، والدماء تسفك والرقاب تضرب ، والرصاص يطلق من غير تمييز ، والبيوت تهب ، وقد خرج كل من استطاع أن ينجو بنفسه وأهله وعرضه ، حتى أصبحت المدينة التي كانت عروس البلاد وعاصمة الهند مقفرة موحشة ليس فيها الا البيوت الخاوية ، والانقاض المتراكمة ، والجثت المتعفنة ، أو الجنود المفترسة ، وإليك تصوير البلد من قلم قائد قواد الجيوش الانجليزية ( Lord Roberts ) وقد كان مسافرا بجيشه من دهلي إلى كانبور يقمع الثورة وكان ذلك في اليوم الرابع والعشرين من سبتمبر ١٨٥٧ م بعدمااستولى وبربس في كتابه « إحدى وأربعون سنة في الهند » •

(٢) «كان المسير من دهلي في نور الصباح الباكر وكــان

<sup>(</sup>١) Basworth Smith Life of Lord Lawrence V. 2. P. 158 (١) القلعة الحمراء بناها الامبراطور شاهجان ، وكانت مركز الحكومة المفولية ، وكان فيها في العهد الاخير بهادرشاه .

منظرًا هائلًا خرجنًا من القلعة من بابها الذي يسمى باب لأهور » ومررنا بالشارع الكبير الذي هو مركز البلد وأكبر أسواقها « جاندني جون » لقد كانت دهلي في الحقيقة مدينة الاموات ليس بها داع ولا مجيب ، فلا صوت إلا صوت سنابك الخيــل. ولم يقع بصرنا على عرق ينبض أو عين تطرف ، لم تكن هنالك إلا جثث هامدة مبعثرة هنا وهناك ، وقد كانت هذه الجثث فيأوضاع. مختلفة خلَّفها صراع الحياة والموت في أدوار مختلفة من التفكُّك، وكنا لا تتكلم إلا همساحتي لا نزعج هؤلاء الاشقياء الذينكانوا مستغرقين في نومة الموت ، إن مارأيناه من المناظر كانت هائلـــة مفزعة وكانت مؤسفة محزنة ، وقد كانت بعض الجثث ينتهشها كلب ، وكان عند بعضها نسر يرفرف جناحه ويحاول أن يطير فلا يستطيع بفرط الشبع والثقل ، وقد كان بعض الاموات يتراؤن. أحياء فقد رفع بعضهم يده في الاحتضار فبقيت مرفوعة كأنه يشير الى جانب ، لقد كان منظرا مهيبا موحشا لا يمكن تصويره وكأن خيلنا قد استولى عليها الذعر فكانت تجفل وتنتفخ مناخرها ،وقد كان المحيط كله مروعا ولا يمكن تصوره ، وقد كان تعفُّــن ّ بروائح مضرة تولد الامراض » (١) •

لقد كانت المجزرة شعبية وطنية عامة ، ولكن كان المسلمون بصفة خاصة هدف هذه الاهانات والفتك الذريع لأن كثيرا من

Lord Reberts Forty one Years in India . P . 142 (1)

الانجليز المسئولين كانوا يعتقدون أنها ثــورة إسلامية ، وأن المسلمين هم مصدر الثورة وأصحاب فكرتها وهم الذين تولوا كبرها ، يقول كاتب انجليزي ، Henry Mead

(٣) «إن هذه الثورة لا يصح في المرحلة الحاضرة أن تسمى ثورة الجنود لقد انفجرت الثورة منهم ولكن سرعان ما تجلت حقيقتها وظهر أنها ثورة إسلامية » •

ولذلك كانوا يخصون المسلمين بالقتل والبطش ، يقول مؤرخ معاصر:

( ٤ ) « قد كان شعار بعض رؤساء الانجليز أنهم كانوا يعتبرون كل مسلم ثائروكانوا يسألون الرجل أنت هندوكي أو مسلم ؟ فاذا قال مسلم قتله بالرصاص »(١) •

## ويقول:

(٥) «إن هؤلاء الانجليز كلما رأوا مسلما عليه مسحة من جمال أو له جسم قوي اقتنصوه وشفوا قلوبهم بقتله ، وقد قتل عدد كبير من الوجهاء والاشراف وأصحاب البيوتات الذين بقوا في البلد ، كانوا يقتلون الابناء الشبان أمام آبائهم الشيوخ ، ويقولون للوالد العجوز أنج بنفسك ، وقلما أفلت من أيديهم مسلم جميل الوجه صاحب حسب ووجاهة حتى أثر ذلك في النسل ، وأصبح لا يولد في دهلي مولود فيه الوسامة والجمال

<sup>(</sup>۱) الاستاذ ذكاء الله الدهلوي ، عروج سلطنت « انكلشيه » ص ۷۱۲ .

خاذا قارن أحد بين المسلمين قبل الثورة والمسلمين بعدها رأى فرقا واسعا بين الجيلين في الجمال والوسامة (١) •

ثم جاء دور الشنق ، ونصبت مشانق وأعواد على الطرق العامة والشوارع وأصبحت مواضع نزهة عامة يتفرج عليها الانجليز ويتمتعون بمناظر احتضار المشنوقين وهم يلخنون ويتحدثون ، فاذا تم عمل الشنق ولفظ المشنوق نفسه الاخير استقبلوه بالضحك والابتسام ، وفي هؤلاء الاشقياء أصحاب الإمارات وكبار الأشراف ، وقد شنق بعض الاحياء الاسلامية على بكرة أبيها ، ويذكر مؤرخ معاصر:

(٦) إن سبعة وعشرين ألفا من المسلمين قتلوا شنقا ، واستمرت المجزرة سبعة أيام متوالبيات لا يحصى من قتل فيها ، أما السلالة التيمورية فقد حاول الانجليز أن يستأصلوا شأفتها فقتلوا حتى الصبيان وعاملوا النساء معاملة همجية تقشعر منها الجلود » (٢) .

يقول ميلي سن :

( ٧ ) « إِنَّ ضياط جيوشنا كانوا يقتلون المجرمين من كلنوع وكانوا يشنقون من غير رحمة وألم كأنهم كلاب أو بنات آوى أو

<sup>(</sup>۱) الاستاذ ذكاء الله الدهلوي « عروج سلطنت انكلشيه » ص ۷۱۲ .

<sup>(</sup>٢) السيد كمال الدين حيدر في « قيصر التواريخ »المجلدالثاني ص ٤٥٤ .

حشرات خسيسة (١) ٠

ويقول قائد قواد الجيوش الانكليزية «Lord Roberts » في رسالة كتبها إلى أمّه في ٢١ يونيو سنة ١٨٥٧ م:

(٨) « إِن أهول طريقة للاعدام هو أن يرمى المجرم بالمدفعة، إنه حقا منظر هائل ولكن لا نستطيع في هذا الوقت أن نأخف بالإحتياط ، إِن هدفنا أن نثبت للمسلمين الاشرار أن الانجليز لا يزالون \_ بنصر الله سادة الهند (٢) .

وهكذا دفع المسلمون أبهظ ثمن وأغلاه لهذا الجهاد ، وظل قادة الفكر والسياسة وأقطاب الحكومة من الانجليز يعتقدون أن المسلمين هم المسئولون عن ثورة ١٨٥٧ م لا يتخلون عن تبعاتها جيلا بعد جيل وقد كتب هنري هملتن تامس، Henry Hamilton « ثورة Thomas Thomas أحد كبار الموظفين الانكليز في بنغال في كتابه « ثورة الهند الماضية وسياستنا المستقبلة الماضية وسياستنا المستقبلة المنافية وسياستنا المستقبلة ١٨٥٨ م يعني بعد الثورة بسنة فقط ، والكلمة تشرح عقيدة الانجليز ووجهة نظرهم عن المسلمين بعد الثورة يقول:

( ٩ ) « لقد قد مت أن الهنادك لم يكونوا أصحاب الفكرة في ثورة ١٨٥٧ م ولم يكونوا مصدرها ، وسأثبت في هذه المناسبة

<sup>(1)</sup> ميلي سن ، ج ٣ ص ١٧٧ ،

<sup>(</sup>٢) تامس ، ص ٤٠ ٠

أن الثورة كانت تتيجة مؤامرة المسلمين ، إن الهنادك إذا تركت لهم الحرية وكانوامحدودين في وسائلهم لم يكونوا ليساهموا في مثل هذه الثورة وما كانوا يودونها ، إن المسلمين لم يزالوا ولا يزالون منذ عهد الخليفة الأول مستكبرين غير متسامحين ، وظالمين ، لم يزل هدفهم الدائم أن تقوم الحكومة الاسلامية بأي وسيلة كانت وأن ينشأ الناس على كراهة المسيحيين ، إن المسلمين لايستطيعون أن يكونوا رعية وفية لحكومة تدين بغير دين الاسلام لان ذلك مستحيل في ظل أحكام القرآن » •

وقد كانت هذه هي السياسة المتبوعة في الحكومة الانجليزية القائمة وهي القاعدة التي يسير عليها موظفوها الكبار ، ورؤساء المصالح ، إقصاء المسلمين عن المراكز الكبيرة في الحكم والادارة ، وصد أبواب الرزق الشريف عليهم ، ومصادرة الاوقاف والاملاك التي تدر على مدارسهم ومؤسساتهم ، وتأسيس مدارس ونظام تعليمي لا ينشط المسلمون للافادة منه (١) ، وقد كان يعلن في بعض بلاغات رسمية أن الوظائف الفلانية لايقبل فيها إلا الهنادك (٢) مقول هنتر :

« إِن المسلمين وإِن كانوا يملكون المؤهلات والكفاءة المطلوبة لوظيفة ، ولكنهم يمنعون عن ذلك ببلاغ رسمي » (٣) .

<sup>(</sup>۱) اقرأ تفصيل ذلك في كتاب ، و . و ــ هنتر «مسلموالهند». W. W. Hunter . Iudian Mussalmans .

<sup>(</sup>Y) « مسلمو الهند » للدكتور هنتر ص ١٥٨٠ .

<sup>(</sup>٣) « مسلمو الهند » للدكتور هنتر ص ١٥٨٠ .

وقد كان غضب الانجليز شديدا واضحا في قضايا المسلمين كلها ، فكانوا يؤخذون بأقل تهمة وأبعد وشاية ، وكانوا يؤخذون بالظنَّة ويعاقبون أشدَّ العقــاب ، وقد حارب الانجليز فـــلَّ المجاهدين المعتصم في الجبال في حدود الهند الشمالية الغربية حربا شعواء ، وأنفقوا في ذلك نفقات باهظة وتحملو خسائــر عظيمة ، وحاكموا في الهند كل من ظنوا به أقل اتصال بهـــذه الجماعة ــ جماعة السيد الامام أحمد الشهيد ــ حاكموا جماعة من العلماء الأجلاء والمثقفين والوجهاء والتجار في « تبنه » و « تهانيسر » و « لاهور » سنة ١٢٨١ هـ ـــ ١٨٦٤ م محاكمة ظهر فيها حقد الالجليز وتوترهم من المسلمين بصفة عامة ، ومن هؤلاء الذين مستاهم الانجليز وأعوانهم « وهابيين » بصفةخاصة وحكموا على مولانا يحيى علي ومحمد جعفر التهانيسري ومحمد شفيع اللاهوري بالاعدام وقال القاضي في حكمه : « سأكون مسرورا وسعيدا إِذَا رأيتكم معلقين على المشانق تلاقونجزاءكم » وكان الانجليز ونساؤهم يأتون الى السجن ليمتعون نفوسهم ويقروا عيونهم بالكآبة التي تغشى هؤلاء « الاشقياء » الذين تنتظرهم المشنقة ، وبجزعهم وهلعهم ، ولما رأوا أنهم جذلون مسرورون ينتظرون الشهادة في سبيل الله بقلوب تواقة مؤمنة ، و تقوس راضية مطمئنة ، كبر ذلك عليهم ، وجاء الحاكم الانجليزي وقرأ حكم المحكمة النهائية بتبديل الاعدام بالنفي المؤبد الى

جزائر «سيلان » قائلا إنه لا يجب أن يسرهم ويحقق أمنيتهم ويكرمهم بالشهادة التي يعدونها أكبركرامة ، وبهدا الطريب العاطفي الذي لم يعرف عن أمة دستورية كالانجليز ستقر الشيخ يحيى على العظيم آبادي وشقيقه الشيخ أحمد الله العظيم آبادي والشيخ محمد جعفر التهانيسري الى « بورت اندمان » سنة ١٨٦٥ م ومات الشيخ يحيى على والشيخ أحمد الله في « اندمان » ورجع الشيخ عدد الحياة يحيى على والشيخ محمد جعفر بعد ثماني عشرة سنة بعد الحياة المويلة في الجلاء والبلاء ، وصودرت أملاك أسرة صادقبور الواسعة في « بتنة » عاصمة ولاية « بهار » وهدمت مبانيها الضخمة ومشت فيها السكة وبنيت على أنقاضها مباني البلدية ودوائر الحكومة، ونسفت مقابرهم ودرست ، كلذلك انتقاما من الأعداء وشفاءا للغيظ (۱) .

وكذلك نفي الى « اندمان » جماعة من العلماء الأجلاء كالعلامة فضل حق الخير آبادي ، والمفتي عنايت أحمدالكاكوري والمفتي مظهر كريم الدريابادي ، ومات العلامة فضل حق في المنفى ورجع العالمان الاخران بعدما مكثا مدة طويلة في الجلاء .

ان هذه المعاملة القاسية الشاذة استمرت مدة طويلة كانت سبيا لتخلف المسلمين في الثقافة والعلم ، ومنعتهم عن أن ينالوا

<sup>(</sup>١) أقرأ القصة بطولها في مقالتنا « من الشنق ألى النفي » القراءة الراشدة الجزء الثالث .

قسطهم في الادارة ومصالح الحكومة • وقد شغلهم الدفاع عن أنفسهم ونفي التهم التي كانت توجه اليهم بين حين وآخر عن المساهمة في سياسة البلاد ومجاراة الشعوب الاخرى التي كانت تتقدم بخطى واسعة وتنال من الحكومة كل تشجيع وعطف في الوعي القومي والشعور الوطني •

قام المؤتمر الوطني العام سنة ١٨٨٤ م وحضره عدد مشرف من وجهاء المسلمين والرجال المثقفين ، وقد رأس حفلته السنوية الرابعة التي انعقدت سنة ١٨٨٧ م في « مدراس » الاستاذ « بدر الدين طيب جي » وحضره الوجيه الفاضل « ميرهمايون جاه » وتبرع للمؤتمر بخمسة آلاف روبية ، وحضره لفيف من الوجهاء والاغنياء من المسلمين والمحامين والتجار •

وكان زعيم الحركة التعليمية الاسلامية «سرسيد أحمد خان» (مؤسس الجامعة الاسلامية في عليكره) من دعاة الاتحاد الوطني اللا أنه بعد فترة قصيرة اتبع سياسة الانفصال عن المؤتمر بدافع الاشفاق على المسلمين الذين كانوا لا يزالون ضعفاء في الثقافة والوعي السياسي ومتخلفين في الحياة والاقتصاد والتعليم وحذار المسلمين عن الوقوع في تفوذ الهنادك المتحمسين والبنغاليين المتطرفين الذين بدأوا ينتقدون السياسة الانجليزية ويطالبون بحقوقهم وأشار عليهم بتكوين جبهة اسلامية والابتعاد عن « السياسة » التي قدتثير عليهم الاحقاد القديمة وتخليق

المشكلات الجديدة (١) .

إلا أن عددا كبيرا من مفكري المسلمين الاحرار وفي مقدمتهم علماء الدين كانوا يرون تأييد المؤتمر ويرون المساهمة في الحركات السياسة الوطنية ولا يعتقدون أن السياسة هي الشجرة الممنوعة الممسلمين ، فأصدر الشيخ عبد القادر اللدهيانوي مجموعة فتاوى سماها « نصرة الابرار » في تأييد المؤتمر الوطني سنة ١٨٨٧ م كان من الموقعين عليها كبار العلماء في حواضر الهند المشهورة وفي المدينة المنورة وبغداد ومنهم العالم الرباني الجليل مولانا وشيد أحمد الكنكوهي والاستاذ الكبير مولانا لطف الله العليكرهي ه

وحضر حفلة المؤتمر السنوية الخامسة التي انعقدت في إله آباد عام ١٨٨٨ م بعض كبار العلماء ، وهكذا ظلَّ المسلمون يساهمون في نشاط المؤتمر ويشاركون مواطنيهم في هذه المؤسسة الوطنية الكبيرة .

وفي سنة ١٩١٢ م نشبت حرب بلقان وانطلقت موجة عنيفة من السخط العام على الحكومات الاوربية وزعيمتها الحكومـــة البريطانية وحلفائها وانفجر الوعي السياسي الاسلامي الشرقي

<sup>(</sup>۱) لا شك أن هذه السياسة وهذا الاسلوب للتفكير كان خاطئا وكان نتيجة تأثير الداهية الانجليزي المستربيك وخليفته المسترموريس الذين ظلا يقودان عقلية المسلمين وسياستهم مدة طويلة ، وقد جنى هذا الاعتزال عن السياسة على كيان المسلمين وحياته مسمالة ومية .

وصدرت صحيفة « الهلال » الاسبوعية التي كان ينشئها مولانا أبو الكلام آزاد ، وكانت تنشر مقالات تكتب بقلم من نار وتنتقد السياسة الاوربية الصليبية في قوة وبلاغة لا يعرف لها نظير ويتهافت على قراءتها آلاف مؤلفة من المسلمين الوطنيسين ، وصدرت مجلة « كومريد » ( Comrade ) الانجليزية التي كان ينشئها مولانا محمد علي (۱) من كلكتا ، ثم انتقلت الى دهلي وينتقد فيها السياسة الانجليزية في أسلوب أدبي ساخر ، وكذلك جريدة « زميندار » لصاحبها مولانا ظفر علي خان وصحف إسلامية أخرى ، وبذلك التهبت نار الثورة الفكرية في الهند ، واعتقلت الحكومة زعماء المسلمين ، محمد علي ، وشوكت علي ، وأبو الكلام آزاد ، وحسرت موهاني ،

وكانرئيس مدرسة دار العلوم ديوبند مولانا محمود حسن، الذي اشتهر بعد بلقب شيخ الهند) من كبار الحاقدين على الحكومة الانجليزية ولا نعرف أحدا بعد السلطان تيبو من يبلغ مبلغه في عداء الانجليز والاهتمام بأمرهم ، ومن كبار أنصار الدولة العثمانية التي كانت زعيمة العالم الاسلامي ، وحاملة لواء الخلافة ، وكان من كبار الدعاة الى استقلال الهند ، وتأسيس الحكومة الوطنية الحرّة ، وكان من الذين ملكتهم هذه القضية وتفانى فيها ، وحاول الاتصال بحكومة أفغانستان ورجال الدولة

<sup>(</sup>١) الزعيم مولانا محمد علي زعيم حركة الخلافة دفين القدس.

العثمانية كأنور باشا وغيره وقد أسرته (١) حكومة الشريف حسين، سنة ١٩١٦ م في المدينة المنورة وسلمته الى الحكومة الانجليزية التي نفته وزملاءه وتلاميذه (مولانا حسين أحمدالمدني، ومولانا عزيز كل والحكيم نصرت حسين والاستاذ وحيد أحمد) السي جزيرة مالطا سنة ١٣٣٥ هـ - ١٩١٧ م مكثوا هنالك الى سنة موسم معين الفرنجي محلي. مؤسس جمعية العلماء من كبار المتحمسين للقضية الوطنية ومن كبار قادة حركة الخلافة م

وفي سنة ١٩١٨ م صدر تقرير رولت ( Rowlatt Report ) وهوجم فيه المسلمون بصفة خاصة مهاجمة عنيفة ، واتهموا بالثورة ، وكان رد الفعل عنيفا ضد هذا التقرير في طول الهند. وعرضها .

وفي سنة ١٩١٩ م أطلق سراح محمد علي وشوكت علي وتجلى. اتحاد المسلمين والهنادك في أروع مظاهرة ، واتحدوا في مهاجمة الحكومة الانجليزية وسياسة حلفائها في قضية الحكومة الاستقلالية ، والنداء الى تحرير الوطن وتأسيس الحكومة الاستقلالية ،

<sup>(</sup>۱) وأخذ فعلا رسائل من أنور باشا وجمال باشا في تأييد. قضية الهند وكفاحها ضد الانجليز وحث الرعايا التركية على مساعدة مولانا محمود حسن وقد دسهاأصحاب الشيخ في جوف الواح صندوق خشبي وملأه بقماش الحرير وأرسله الى الهند حيث وصل الى اصحابه ، ومن هنا اشتهرت القصة بالرسائل الحريرية وذكرها Rowlatt في تقريره المشهور .

وأصبحت الهند كمرجل ثائر يغلي حماسة وثورة .

واشترك في هذه الحركة (التي كانت ترمي في النهاية الى تكوين الوعي السياسي والحماسة الوطنية وكراهة الانجليز) غاندي بكل نشاط وحماسة وقام برحلات طويلة مع محمد علي وشوكت علي كان يخاطب فيها الجمهور ويخطب في الحفلات الكبيرة التي لم تشهد البلاد مثلها ، ولا أعتقد أنها ستشهد مثلها ، وكان الجمهور يستقبل هؤلاء الزعماء بحماسة منقطعة النظير ويهتف بحياتهم.

وفي سنة ١٩٢٠ م اقترح غاندي ومولانا أبو الكلام آزاد الذي كان من كبار زعماء الخلافة وحركة التحرير واحد قادة الفكر في الهند مقاطعة البضائع الاجنبية ومقاطعة الحكومة الانجليزية والاضراب عن التعاون معها في دوائرها وفي جيوشها فكان أمضى سلاح استعمل في حرب التحرير والكفاح الوطني في أي " بلد حسبت له الحكومة الانجليزية كل حساب وكاد يشل الجهاز الاداري وينشر الثورة العامة •

وكان كل ذلك ينذر بانتهاء الحكومة الانجليزية ويحرج جهاز الحكومة البريطانية في هذه البلاد البعيدة إلا أن السياسة الانجليزية أطلقت سهمها الاخير الذي لا يطيش عادة في البلاد الشرقية وهو سهم التفريق والإفساد ، أقنع الحاكم العام ورجال الحكومة أحد الزعماء الوطنيين الهنادك بضرورة الدعوة السي الديانة الهندوكية وارجاع من دخل من أهل البلادفي الدين

الأسلامي الى ديانتهم القديمة وتنظيم الشعب الهندوكي على أساس ديني قومي حربي ، فقد ظهر تفوق المسلمين وحماستهم وحسن نظامهم في حركة الخلافة والتحرير ، وكانت القيادة السياسية في أيديهم لأن القضية التي كانت تثير الجماهير قضية إسلامية تتصل بمركز الخلافة .

ومن هنا ظهرت الدعوة والتبشير بالديانة البرهمية والآرية وتنظيم الهنادك على طراز حربي ، وانتشر دعاتها في الهند وظهرت إزاءذلك حركة الدعوة الى الاسلام وتنظيم المسلمين على أساس مستقل، وبدأت المناظرات الدينية والخطب العاطفية والحماسية وانفجرت الاضطرابات الطائفية في شبه القارة الهندية .

وبقي المؤتمر الوطني يعمل عمله ويعقد حفلاته ، وقد رأس حفلة سنة ١٩٣٣ مالخصوصية في دهلي مولانا أبو الكلام آزاد والحفلة السنوية العامة في نفس السنة في «كوكنادا » مولانا محمد على •

واستمرت الاضطرابات وعنفت حتى كانت في سنة ١٩٢٧ م في بضعة شهور فقط خمسة وعشرون اضطرابا ، وكانت هذه الاضطرابات حديث النوادي والصحف والشغل الشاغل للبلاد ولم يستطع زعماء المؤتمر وحركة الخلافة أن يوققوا هذه الاضطرابات ، ويرجعوا المسلمين والهنادك الى الصفاء والثقة التي كانت تسود قبل ذلك ، ولم تزل الفجوة بين الطائفتين التي كانت تسود قبل ذلك ، ولم تزل الفجوة بين الطائفتين

- المسلمين والهنادك - تتسع وتعمق ، والجفوة بينهما تقوى وتكبر ، والاتجاه الى الانقصال في الزعماء يزداد قوة حتى أصبح واقعا علميا .

وبدأ الناس يشعرون بخمود الحماسة الوطنية أو بضعفها في الزعماء الوطنيين وانحيازهم الى المعسكرات الطائفية وخضوعهم للعواطف الدينية والنعرات الطائفية ، وبدأ الزعماء الوطنيون المسلمون يشعرون بأن الزعماء الوطنيين الهنادك وعلى رأسهم الزعيم غاندي لم يستعملوا كل نفوذهم في وقف هله الاضطرابات الطائفية وفي محاسبة شعبهم وأصحاب ديانتهم الذين ووجه يكو نون الاكثرية في البلاد فيما يصدر منهم من الاعتداء والسبق ، وإنه لم يظهر من هؤلاء الزعماء من الحياد النام والمساواة بين الطائفتين ما كان ينتظر من زعيم وطني عام والتام والمساواة بين الطائفتين ما كان ينتظر من زعيم وطني عام

وسواء كان هذا الشعور صحيحا أو كان فيه شيء من التشاؤم وسوء التفاهم فقد جعل هذا الشعور يضعف نشاط بعض الزعماء الوطنيين المسلمين ـ الذين كانوا مشعل الحماسة الوطنية ، وكانت لهم مواقف خالدة في الدفاع عن الوطن والكفاح ضد الانجليز ، كمولانا محمد علي ـ في تأييد المؤتمر ، وجعلهم ينظرون الـي المسلمين كأمنهم التي يأوون اليها ، ويشكون من زعماء المؤتمر ضيق التفكير ، وضيق الصدور فيما يتصل بالمسلمين .

وهكذا انفصل مولانا محمد علي وكثير من زملائه عن المؤتمر

وانضموا الى الجبهة الاسلامية وقويت حركة الانفصال التي كان يتزعمها المستر محمد علي جناح رئيس العصبة الاسلامية (Muslim League) وكسبت إعجاب عدد كبيرمن الجمهور الاسلامي وحماسته حتى نادت في الاخير بتقسيم الهند ونجحت بفضل عقلية الاكثرية الضيقة وشذوذ معاملتها وتفكيرها معالملين (۱) .

وبقي مولانا آزاد وكثير من العلماء الذين كانوا ينتسبون الى « جمعية العلماء » أوفياء للمؤتمر ثابتين على موقفهم القديم وجهة نظرهم ، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم العالم الجليل المجاهد مولانا حسين أحمد المدني ، وهو خليفة شيخه مولانا محمود حسن في العداء الشديد للانجليز والحماسة للقضية الوطنية والاخلاص لها والتفاني في سبيلها ، وقد تحمل هو وزملاؤه (٢) أعضاء جمعية العلماء كل مخط واهانة من العنصر الاسلامي

<sup>(</sup>۱) جاء في خطبة مولانا أبي الكلام التاريخية الخالدة التي القاها في البرلمان الهندي وقد أشار إلى بعض أعضاء البرلمان الهنادك الذين اعترضوا على مساعدة وزارة المعارف للمؤسسة العلمية المشهورة « دار المصنفين » في أعظم كره لانها تنسب الى المسلمين « أن هذه العقول الصفيرة هي التي كانت سببا في تقسيم الهند ».

<sup>(</sup>٢) نذكر منهم بصفة خاصة المفتي الاكبر مولانا كفاية الله ٤ ومولانا محمد سجاد البهاري ومولانا حفظ الرحمن الامين العام اللجمعية وعضو البرلمان الهندي .

المتحمس المندفع تحت قيادة العصبة الاسلامية وكان مركز نشاط عظيم ، ودو"امة لاتسكن ولا تهدأ معالنزاهـــة التامة وصرامة لا ضعف فيها ودين لا مغمز فيه .

وكان مولانا أبو الكلام آزاد رئيس المؤتمر الوطني لأطول. مدة تمتّع بها رئيس ، وفي أحرج فترة مرت بها البلاد وفي عهد رئاسته زارت البعثتان الحكوميتان لحل القضية الهندية والمفاوضة في شروط الاستقلال ، وتفاصيله فكان مولانا أبو الكلام بصفته رئيسا للمؤتمر الوطني الهندي ممثلا للمؤتمر الوطني ولسان. حاله ، وقد اعترف أعضاء البعثات وعلى رأسهم السياسي الانجليزي والفطنة للدقائق الدستورية .

وفي عهد رئاسته وتحت اشرافه وتوجيهه نالت الهندالاستقلال ويدل كتابه « الهندتنال الاستقلال » ( India Wins Freedom ) على أنه كان العقل المفكر الموجه في جهاز المؤتمر الوطني وكان يسيطر على زملائه وعلى الجهاز الاداري وسياسة البلاد بعقله النابغ ونظره البعيد ، وشخصيته القوية ، وله في حركة استقلل الهند والكفاح الوطني أوفر نصيب يمكن أن يكون لزعيم وطنى .



## مشكلات الشعب الإسلامي الهذي

لكل شعب مشكلات تمتحن جدارته للبقاء وتشغل مواهبه وتثير كوامنه وتبعث فيه النشاط واليقظة ، وكل شعب لا مشكلة له لا يصلح للاعتماد والثقة ومعرض لخطر الخمود والاستنامة والاخلاد الى الراحة .

وللشعب الاسلامي الهندي مشكلات يعانيها اليوم ويحاول. حلّها والتغلّب عليها ، كان بعضها نتيجة أخطائه وبعضها نتيجة رواسب الماضي ومخلفاته الفكرية والسياسية ، وبعضها نتيجة وضع الاحوال والحوادث التي مرت بها الهند في العهد الماضي ، ولا شك أن جميع هذه المشكلات عارضة طارئة ، ستنحل اذا أثبت الشعب الاسلامي صبره واحتماله وعالج الامور بحكمة وأناة ورفق وقدرت له القيادة الرشيدة المتزنة الجريئة ، ونذكر هنا أهم مشكلاته ،

إن المشكلة الكبرى من هذه المشكلات هي مشكلة الدعوة الاسلامية ، يعرف الجميع أن الاسلام دين دعوة وتبشير ، وكان اتتشار الاسلام وازدهاره عن طريق الدعوة والهداية ، والعدد الذي دخل في الاسلام في الهند بفضل الدعاة المخلصين من الصوفية والمشائخ والتجار والربانيين أكثر جدا ، من عدد المسلمين الذين نزحوا الى الهند من الاقطار الاسلامية العريقة في الاسلام كجزيرة العرب وايران وتركستان ، ولم تزل الدعوة الاسلامية المخلصة

تضيف الى الجسم الاسلامي دما جديدا قويا في كل عصر ، وتمنح المجتمع الاسلامي في الهند مهتدين جددا أثبتوا نبوغهم وعبقريتهم فيما بعد ، ولم تزل أسر عريقة في الشرف والاصالة معروفة بالذكاء والنجابة تنتقل وتنضم الى الاسرة الاسلامية الكبيرة ، وفي أعلام الشعب الاسلامي الهندي ورجالاته من ينتمي بنسب قريب أو بعيد الى أسرة هندوكية ومن هؤلاء في الماضي القريب مولانا عبيد الله البتيالوي صاحب « تحفة الهند » ومولانا عبيد الله السندي ، ومولانا والعلامة محمد اقبال ، والشيخ ثناء الله الامرتسري ، ومولانا أسر دخلت في الاسلام أو كان منهم من شرح الله صدره للاسلام فأسلم بنفسه ،

وكانت الدعوة الاسلامية والهداية الاسلامية تعملان عملهما وتشقان طريقهما الى الامام في العهد الاسلامي الاخير والى آخر عهد الحكومة الانجليزية ، وكان عدد كبير من غير المسلمين يدخل في الاسلام طوعا كل سنة لما يمتاز بهالدين الاسلامي من المبادى الحكيمة المعقولة ووجود عقيدة التوحيد النقية والعدل والمساواة وعدم وجود طبقات متفاوتة واللمس المنبوذ ، وكان القدرآن والسيرة النبوية وتعاليم الاسلام تفتح قلوبا جديدة وتنير عقولا جديدة ، وكان من الممكن المتوقع أن يصبح الاسلام لو جرت الامور مجراها الطبيعي للمقوة في القارة الهندية ، ثم أعظم قوة في القارة الهندية ، ثم أعظم قوة في آسيا ،

ونشبت المعركة السياسية بين المسلمين ومواطنيهم وحميت في الايام الاخيرة ، توتترت منها قلوب الطائفتين وامتلأت ضغنا وحقدا وشكا ، واتسعت شقّة الخلاف وكان من تتيجتها اتفصال الطائفتين وانقسام الهند وقيام دولتين مستقلتين احداهما الجمهورية الهندية والاخرى الجمهورية الاسلامية الباكستانية ، ولسنا الآن بصدد الحكم على هذا الوضع ، هل كان من الممكن التفادي عما وقع وهل كان هنالك طريق أفضل ؟ وهل كان عمليا أم لا ؟ هذا كله نتركه للمؤرخ السياسي، والذي يكتب تاريخ الهند بحرية وتفصيل وانصاف ، ولكن الذي يهمُّنا الآن هــو أن هذا الوضع السياسي الذي جرَّت اليه الأحــوال والظروف أو لجأت اليه الهند طائعة أو مكرهة خلَّف مرارة في القلــوب وشكًّا في قلب كل طائفة للأخرى ، وزهدا وانصرافا عن كل ما تتسم به تلك الطائفة من دين وعقيدة ، وثقافة وحضارة ، بل وكراهة لماتنبناًه وتتزعمه بطبيعة الحال ، وكان ذلك حاجزا كبيرا في سبيل انتشار الاسلام في الهند ، لأنه دين الدولة المنافســة القائمة لها بالمرصاد ودين شعب قامت بينه وبين الشعب الهندي معارك سياسية وحروب طائفية ومناوشات كلامية ومناظرات برلمانية لا تزال جديدة في الذاكرة ولا يزال ما يطلع في الصحف اليومية كل صباح من تصرفات باكستان وتحرشاتها يثير الكامن وينكأ الجرح الذي لم يندمل •

أضف إلى ذلك أن الدولة التي تتسمتى بالاسلام والمجتمع

الذي يدين بالاسلام على الحدود لا يمثلان مع الأسف في الاخلاق، والسياسة ما يزيد ثقتهم بالاسلام ويبعث على إجلاله واكباره ، وزيادة على ذلك أن الاحوال السياسية والاقتصادية في باكستان تبرهن بعض الاحيان عند المتشككين على اخفاق دولة تنتمي وتقوم على أساسه ، وقد يقرأ الانسان في صحيفة أو يفاجأ ما يباعد عن الاسلام فيقوم حجاب بفهم حقيقته ومدى تأشيره في النفوس .

هذه هي مشكلة المشكلات في الهند ولا شك أن امتداد الايام وتحسن العلاقة بين باكستان والهندوتغلب العقل على العاطفة سيحل هذه المشكلة ويبدأ الاسلام سيره ونشاطه من جديد إذا قام المسلمون بدعوة اسلامية رقيقة خالصة مخلصة ، لا تشوبها السياسة والطموح والكبرياء ، دعوة لا تقصد إلا هداية الناس وإسعاد النفوس وخدمة الخلق والنضح الخالص ، والاشفاق على مصير بني آدم وتحفظهم من مهالك الدنيا والآخرة ، ووفق المسلمون لإخراج كتب في شرح تعاليم الاسلام وعرض السيرة النبوية واللغة الهندية واللغات الاقليمية في أرقى أسلوب عصري وشكل جذاب ، وتغلغلوا في المجتمع الهندي بدعوتهم وأثبتوا تفوقهم الروحي والخلقي وإخلاصهم ووفاءهم لبلادهم وحرصهم على تقدمها ورفاهيتها ،

والمشكلة الثانية ، التي تلي المشكلة الاولى وقد تفوقها في الخطورة والنتائج لأن المشكلة الاولى انما تقف ستّدا في سبيل

انتشار الاسلام وتوسعه حين كانت المشكلة الثانية تتهدد وجود الشعب الملتي وبقاءه في الهند كأمة ذات عقيدة خاصّة وحضارة خاصة وثقافة خاصة ، وهي مشكلة التعليم .

كان دستور الجمهورية الهندية العلماني يكفل حرية العقيدة والديانة والثقافة لكل طائفة ولكل عنصر من عناصر القومية الهندية ويساوي بين العناصر المختلفة والطوائف الهندية ، وهو أفضل دستور لقطر يسكنه شعوب كثيرة ذات ديانات كشيرة وحضارات وثقافات متنوعة ، وكان أفضل نظام من نظم المعارف في مثل هذه البلاد نظام لا يتبنتي ديانة خاصة وعقيدة خاصة، فاما أن يجمع بين تعاليم أديان مختلفة وينظر اليها بعين واحدة وهذا يصعب تطبيقه في قطر مثل الهندغني بالديانات والحضارات، وإما يعتزل جميع هذه الديانات والعقائد ولا يتناولها بالعرض وإما يعتزل جميع هذه الديانات والعقائد ولا يتناولها بالعرض والمعلومات المدنية وما يحتاج اليه الطالب في حياته من مواد والمعلومات المدنية وما يحتاج اليه الطالب في حياته من مواد

وقد كان المشرعون وواضعوا الدستور الهندي عقلاء بعيدي النظر إذ فضلوا القسم الثاني وذلك كان الوضع السائد والخطة المتبعة في العهد الانجليزي ، هذا مالا يقبل مناقشة ولا يشير اعتراضا ، وكان المسلمون مسرورين إذا كان هو الوضع التعليمي في الجمهورية الهندية وولاياتها المختلفة .

ولكن من المؤسف المقلق أن هنذا لم يتجاوز صفحات

الدستور والبلاغات الرسمية ، فقد تبنتي واضعوا المناهج الدراسية ومؤلفوا الكتب المقررة للتدريس في ولايات الجمهورية ، خصوصا في الولاية الشمالية ، ديانة الاكثرية وعقيدتها بعرض شعائرها وآلهتها ومقدساتها وأساطيرها الدينية مما يتنافى مع تعاليم الاسلام ويضاد عقيدة التوحيد البسيطة وما جاء في القرآن من وصف الله تعالى بصفات العظمة والجلال والقدرة والكمال والتفرد والتعالي عن المثال وعدم الحلول والاتحاد ، وينافي عقيدة الرسالة والنبوة الاسلامية ، ويدعو الى تقديس هذه الآلهة الأسطورية وعبادتها وتقديس بعض الانهار والمدن وتأليهها ، ويصور الهند عبر البلاد التي تسكنها الطوائف الكثيرة لكبلد ليس فيه ديانة غير الديانة البرهمية ومعابدها واحتفالاتها وأعيادها ، وتقاليدها ومراكزها الدينية والروحية ،

والكتب التي قررت للمطالعة ليطالع التلاميذ على تاريخهم الماضي ويتعرفوا بالشخصيات الكبيرة قد اقتصرت على شخصيات شعب خاص وديانة خاصة ، وأعرض مؤلفوها \_ في تصميم وتفكير \_ عن الحديث عن أي شخصية كبيرة من شخصيات العهد الاسلامي الزاهر سواءا كانت من عباد الله الصالحين أو من الملوك العادلين ، أو المشرعين النابغين ، أو الاداريين الحازمين أو العلماء العبقريين أو الشعراء المفلقين ، مع أنها من مفاخر الهند ومن أعلامها التي يتباهى بها الهنديون على اختلاف دياناتهم ويتجمل بها تاريخ الهند العام ، وفيها أسوة وحافز للتلاميذالصغار

والشباب الناهضين ، وعاملوا العهد الاسلامي ومن نبغ فيه من الرجال وأصحاب الفكر والكمال معاملة الاجانب ومعاملة الغرباء، وإذا ذكروا بعضهم لم يحسنوا تصويرهم (١) أو نسبوا إليهم ما يحط من شأنهم ، بل ونسبوا الى الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم من الاخلاق والاعمال والحوادث ما لا يليق بانسان شريف فضلا عن الرسل ويجرح شعور كل مسلم ويثيره (٢) .

ان وجود مثل هذه الكتب المقررة في نظام تعليمي إجباري تفرض دراستها على أولاد المسلمين وشبابهم حين لا يتلقون تعليمهم وثقافتهم عن مصدر آخر وتؤسس مئات آلاف من المدارس في المدن والقرى والارياف وضع محرج للمسلمين يبعث فيهم القلق الشديد والاشفاق على مستقبلهم الديني وعقيدة أجيالهم ، ويهدد كيانهم الملتي في هذه البلاد التي يعتبرونها وطنا لهم وقد صمموا على الإقامة والبقاء فيها وخدمتها بكفاياتهم ومواهبهم والمساهمة في نشاطها ، ويجعلهم يخافون على أبنائهم وأفلاذ أكبادهم من الردة الفكرية والثقافية ، ومن الردة الدينية ومن الوثنية ، وقد بدت طلائع هذه الردة في الاوساط التي أثر فيها هذا التعليم واتقطعت صلتها عن مصدر ثقافي أو عن الدعوة فيها هذا التعليم وبدأ الصغار السدة عن مصدر ثقافي أو عن الدعوة وبدأ الصغار السدة عن أبناء المسلمين يتظاهرون

<sup>(</sup>۱) انظر سلسلة « أسلافنا » المقررة للصف السادس السي الشي الثامين .

<sup>(</sup>٢) انظر « دمثوا كرانت كي لهرين » .

بالشعائر البرهمية ويدينون ببعض عقائدها •

إنه وضع نعتقد أنه لا يدوم ولا يطول وإن الروح الجمهورية والحرية التي عرفت الهند بالتمسك بها ستقضي على هذا الوضع الشاذ، وأن العقل سيغلب على العاطفة، وأن العقلاء الاحرار من المسئولين ورجال المعارف سينتبهون لشذوذ هذا الوضع ووخامة عاقبته والتضاد الواقع بين الدستور وبين التطبيق •

ولكنه على كل حال مبعث قلق عظيم واشفاق وحذر فسي أوساط المسلمين وفي المجتمع الاسلامي فلذلك انعقد مؤتسر عظيم في احدى مديريات الولاية الشمالية (لبستي) حضره عدد كبير من المسلمين من كل مذهب ومدرسة فكرية ، وثلاث مائـــة ممثل ومندوب من مختلف الطبقات وطلبوا من الحكومة أن تصلح برامج التعليمالرسمي وتسحب هذه الدروس التي تنافي العقيدة الاسلامية وتقوم على أساس ديانة خاصة وفكرتها وأساطيرها ، وتحافظ على علمانية المعارف كما يقررها الدستور ، وعزموا على إنشاء كتاتيب ومدارس تعلم أطفال المسلمين التعليم الديني في آوقات الفراغ ، وإنشاء مدارس تعلم المناهج الدراسية المقبولة في المعارف مع مادة الديانة واضافة دروس تعاليم الاسلام ، وقد كان لهذا المؤتمر تأثير كبير في الوسط الاسلامي ، وانبثّت فروعه في انحاء الولاية ، وانعقدت مؤتمرات عظيمة ، وكانت الفكرة التي يلتقي عليها المسلمون وأفراد الاقلية على اختـــلاف طبقاتهم ومشاربهم .

ولجمعية العلماء أيضا نشاط في حقل نشر التعليم الاسلامي وتأسيس الكتاتيب والمدارس في المدن والقرى .

المشكلة الثالثة ، هي المشكلة اللغوية ، نشأت لغة أردو واختلاط العناصر المختلفة والاجناس المختلفة من أهل الهند . وكانت مزيج الثقافات المختلفة ووليدة اللغات الاربعة القديمة السنسكرتية ، والعربية والفارسية والتركية ، واقتبست في العهد الاخير من اللغة الانجليزية ، مفردات كانت جارية على ألسنة العامة ، وأصبحت هكذا لغة تمثل القومية الهندية خير تمثيل وأصبحت لغة الجمهور ولغة الثقافة والعلوم والاداب الرفيعة ، والصحافة والسياسة ، وأصبحت أداة التفاهم بين الولايات الهندية والمناطــق المختلفة التي لكل منها لغــة محلية خاصة ، ويتكلم بها عامة الجمهور في الولايات الشمالية وفي ولاية «بهار» وفي دهلي وما جاورها من المدن وفي ولاية حيدر آباد وهي اللغة الوحيدة التي يفهمهاأكثر أهلاالهند في كل منطقة وولاية ويصدر فيها صحف ومجلات ، تلى الصحف الانجليزية السيّارة في عدد مقرائها والمشتركين فيها.

كانت «أردو » هي اللغة الرسمية ( الثانية بعد الانجليزية ) التي تستعمل في المحاكم والادارات والمدارس حتى اقتضت سياسة الانجليز في عهد حاكم الولاية الشمالية ( Macdonalde ) أن يشجعوا اللغة الهندية ويحدثوا تنافسا بين اللغتين الشقيقتين ، ويبذروا بذرة العداء بينالطائفتين ، فقرر

الحاكم المذكور في ١٨ من أبريل عام ١٩٠٠ م قبول اللغة الهندية ٤ واستعمالها في المحاكم ، فمن ذلك الحين برزت الى الميدان ٤ واستقلت الهند وانقسمت سنة ١٩٤٧ م وقرر دستورالجمهورية الهندية كما تقول مادة ( ٣٤٣ ) ان اللغة الجمهورية الرسمية هي الهندية في الحروف السنسكريتية (١) وقرر الدستور أربع عشرة لغة هي لغات المناطق كلغات الهند المعترف بها دستوريا ٤ وفيها أردو ، وقر ر الدستور أن كل لغة يتكلم بها عدد يعتد به يعترف بها ويمنح أهلها كل تسهيلات لتعليمها لابنائهم إذا طلبوا ذلك واقتنع رئيس الجمهورية بوجود هذا العدد ورغبته في أن هذه اللغة أداة التعليم لابنائه فتقول مادة ( ٣٤٧ )

« إذا رغب عدد وجيه من أهل ولاية في أن يستعمل لغة يتكلم بها ، وطلب أن تعترف بها حكومة الولاية ، واقتنع رئيس الجمهورية بأن من يطلب ذلك يشكل عددا لا يستهان به فللرئيس أن يصدر أمرا بالاعتراف بهذه اللغة رسميًّا واستعمالها للمقاصد التي يصرح بها الرئيس» •

ولكن الولايات التابعة للمركز وخاصة الولاية الشمالية ـ التي كانت تعتبر مركزا للغة اردو فيها تهذبت ورقت ـ ألغت. لغة أردو كمادة دراسية وكأداة التعليم في المرحلة الاعدادية والتحضيرية وقررت اللغة الهندية لغة إجبارية وأداة التعليم

<sup>(</sup>١) كتابة خاصة في حروف خاصة تكتب من الشمال الى اليمين كاللاتينية .

الوحيدة التي يتلقى فيها التلاميذ المواد الدراسية وان كانتلغتهم التي يتكلمون بها ويتكلم بها آباؤهم هيلغة أردو، وطبقت وزارة المعارف في ولاية (يوبي) هذا القرار بدقة وشدة ومنعت دراسة لغة أردو في مدارسها الابتدائية قاطبة ، وهكذا أقصيت لغة أردو من المدارس الابتدائية إقصاءا تاما •

إن الغاء لغة أردو كمادة دراسية في المدارس وكأداة التعليب م كان مؤثرا في ثقافة جميع العناصر والطوائف التي تتكلم بها وفي مستقبلها المنوط باللغة ، ولذلك أثار موقف الحكومة المعادي إزاء هذه اللغة سخطها واعتراضها ، ولكن تأثيره في ثقافة المسلمين. ومستقبلهم كان أعظم وأعمق •

وكان هذا التأثير يتجاوز الثقافة الى العقيدة والمستقبل الديني لأن أردو هي الوسيلة الوحيدة التي تربطهم بالثقافة الاسلامية ففيها المكتبة الدينية وحروفها عربية فتسهل بها قراءة القرآن ودراسة اللغة العربية لمن يرغب في هذه الدراسة ، وفيها آدابهم وحضارتهم ، وتاريخهم ، ومعنى انقطاعهم عن هذه اللغة وجهلها الانقطاع عن ثقافتهم وماضيهم ، فاعتبروا بحق الغاء هذه اللغة في المدارس قضاءا على قوميتهم وثقافتهم وخصائصهم وكيانهم ، فاحتجوا ضد هذا الموقف الذي تقفه الحكومة نحو هذه اللغة المترف بها رسميا ، الواسعة الانتشار ، الحيةالسائدة التي يتكلم بها ملايين من أهل البلاد فأصدرت الحكومة المركزية قرارا يقول:

« ينبغي أن تكون اللغة التي يتكلم بها الطفل والتي هي لغة أبويه أداة التعليم والامتحان في مدرسته ، وإذا كانت لغة الطفل تختلف عن لغة المنطقة واللغة الرسمية ويرغب عدد من التلامين لا يقل عن أربعين في المدرسة وعن عشرة في الصف فلا بد من تعيين معلم لتعليم المواد الدراسية في هذه اللغة » •

وعلى هذا الاساس طلب المسلمون والذين يتكلمون لغة أردو وتعيين أردو طلبا بتقديم التسهيلات لتعليم أطفالهم لغة أردو وتعيين أستاذ لذلك في مواضع كثيرة ، ففي لكهنؤ وحدها فدم أولياء التلاميذ طلبا بذلك عليه توقيعات عشرة آلاف من الاباء يطلبون من وزير المعارف تهيئة الاسباب لتعليم أردو وتعيين الاساتذة بهذه المادة في المدارس الابتدائية التي يتعلم فيها أبناؤهم وهم حريصون على تعلم أردو ، ولكن كل ذلك لم ينفع ولم يتغيير موقف الحكومة وبقيت لغة أردو ملغاة خارجة عن المناهج الدراسية المتبعة في هذه الولايات وكلما تقدم طالب الى مدير مدرسة لطلب تعيين أستاذ لتدريس أردو وتقرير دراستها اعتذر المدير بأن عدد الراغبين في ذلك لا يبلغ العدد المعين في القرار مها المدير مع أنهم يتجاوزون هذا العدد في المجموع والمسمي مع أنهم يتجاوزون هذا العدد في المجموع والمدين في المعموع والمدين في المعمون عليه والمدين في المعمون عليه والمدين في المعمون علي المعمون علي المعمون علي المعمون عليه والمدين في المعمون عليه والمدين في المعمون عليه والمها المعمون عليه والمها العدد في المعمون عليه والمها والمعمون عليه والمها وال

وبعد كل هذه الاحتجاجات والمحاولات لم ير الناطقون بأردو والمختصون الها حيلة غير أن يلجأوا الى مادة الدستور رقم ( ٣٤٧ ) التي تمنح رئيس الجمهورية اصدار أمر بالاعتراف

بلغة يتكلم بها عدد وجيه من أهل البلاد واستعمالها للمقاصد التي يصر "ح بها الرئيس ، فبدأوا يجمعون توقيعات الافراد الذين حملة ثقافية منظمة تحت إشراف جمعية ترقية أردو (أنمجن ترقى أردو ) شملت مديريات الولاية الشمالية وتأسّست لها فسروع ومراكز في هذه المديريات والمناطق ، وكانت مع ذلك حملة هادئة تعتمد على الوسائل الادبية وحدها ولم تستعن بوسائل العنف والتهريج والارهاب ، ولا بالأساليب السياسية ونجحت هذه الحملة فوقع مليونان وخمسون ألفا من الرجال البالغين وأكثسر من مليونين من غير البالغين يطلبون أن يعترف بأردو كلغة مــن لغات المناطق في الولايات الشمالية ، وأن يسمح بأن تكون أداة التعليم للاطفال الذين يتكلمون بها ءوأن يطبق قرار الحكومة المركزية لتعيين أستاذ للتعليم في أردو واذا بلغ عددالتلاميذالراغبين في ذلك العدد المطلوب المعين في القرار •

وتشكل لهذا الغرض وفد وجيه يشتمل على كبار رجال الثقافة من المسلمين والهندوس يزور رئيس الجمهورية الهندية ويقدم هذا الطلب الذي يشتمل على أكثر من مليو نين من التوقيعات ولعله أكبر طلب يتحلى بتوقيعات أكبر عدد من الجمهور يقدم الى رئيس حكومته ، وكان رئيس هذا الوفد الدكتور ذاكر حسين من رجال الثقافة العالميين ومدير جامعة عليكره سابقا وحاكم

ولاية «بهار» حاليا ، وقد زار هذا الوفد رئيس الجمهورية . . . . في دهلي الجديدة ، وطلب زيادة على الاعتراف بلغة أردو واستعمالها في المدارس قبول الطلبات التي تكتب في لغة أردو في محاكم الولاية الشمالية وادارتها واصدا ر البلاغات ، والمطبوعات الرسمية في أردو كذلك ، وتشجيعها واعطاء الجوائز لمؤلفيها وأن تحتضنها المجامع العلمية الرسمية ، كما كان الوضع في السابق ، وأن تعاد أردو الى اعتبارها ومكانتها السابقة في دوائر الحكومة ، وتكون هذا الوفد باثني عشر عضوا نصفهم من كبار المثقفين الهندوس .

وقد قابل رئيس الجمهورية هذا الوفد الموقر وأصغى الى مطالبه وأبدى عنايته لقضيته وعطفه عليها ، ولكن لم يتغير الوضع ولم يحدث شيء جديد ، يطمئن إليه أصحاب قضية أردو والمشفقون على مستقبلها ، وظلت ـ ولا تزال ـ هذه اللغة مجفو ة مطاردة في وزارة المعارف وفي المدارس الرسمية ولا يزال أبناء الطوائف والعناصر التي تتكلمها محرومين ممنوعين من دراستها في المراحل الابتدائية وبذلك يزدادون بعدا عن ثقافتها وينشأون على جهلها حتى انقطعت صلتهم عن ثقافتهم القديمة وعن ماضيهم وعـن عقيدتهم وشريعتهم التي يدينون بها حتى بدأ يظهر جيل جديد والثقافي ويصعب عليه الاتصال به ان حاول ذلك ، فقد انهدمت القنطرة التي يعبر عليها الى ثقافته وانقطع الخيط الذي يربطه القنطرة التي يعبر عليها الى ثقافته وانقطع الخيط الذي يربطه

مِماضية وأسلافه ، مشكلة معقدة طريفة يقابلها المعلمون في بلادهم الام ومهدهم ، ونذير بين يدي خطر شديد ومستقبل رهيب ،ولا شك أن الوعي السياسي والقومي سيحل هذه المشكلة ويطبق الدستور بأمانة ، ويتخلُّص المسلمون والطوائف الاخرىعن هذه الازمة التي كانوا في غنى عنها ، وكانت البلاد في حاجة الى ثقة تسود ونشاط يعم وتعاون يشمل ،ولا يكون ذلك الا اذا اطمأن كل عنصر من عناصر الجمهورية الهندية الى مستقبله الثقــــافي والديني وجرَّب أنه ليس في الهند الحرَّة الديمقراطية استعمار ثقافي ، وليس للغة وان كانت لغة الاكثرية أو لغة الهند الرسمية أن تنشأ وتسود على حساب اللغات الهندية الآخرى ، وأن تبتلعها وتقوم على أنقاضها ، فقد كانت حرب التحرير والكفاح الوطني الموحد على أساس ضمان الحقوق وكفالة الحرِّيات ـ الدينيـة والثقافية \_ وقد شارك فيها كل عنصر وهو يؤمن بأنه سينال بعد الاستقلال والحكم الذاتي حرية العقيدة والثقافة ومحيطا تتحقق فيه أمانيه ومطامحه تحقُّقا لم يكن الهيه سبيل في عهد الاستعمار والعبودية ويعيش كل عزيز مقدس من عقيدة وحضارة و نقافة وآداب .

المشكلة الرابعة هي المشكلة الاقتصادية ، فمما قررته فلسفة التاريخ وأثبتتها تجارب الامم أن الحالة الاقتصادية لها تأثير كبير في مستوى عقلية الشعب وصحته ومواهبه وذكائه وطموحه .

فالازمة الاقتصادية والفقر الذي يعانيه الشعب وما ينتجه مسن سوء التغذية ، والحرمان من الفرص ، واليأس من المستقبل ، وفتور الهمة ، والاعتزال عن الوظائف الكبيرة ، يؤثر في الشعوب تأثيراعميقاء وينزلها من مستوى الشيعوب الراقيةالذكية الطامحة الى مستوى الشعوب المنحطة الخاملة ، وطبقة المنبوذين ، وقسد كانت موارد المسلمين المهمة الىعهدالحكومةالانجليزية الاقطاعية، ألغيت الملاكية بعد التقسيم ، ولا تخلو هذه الخطوة الجريئة من اصلاح وفوائد للمجتمع الهندي، أما الوظائف الحكومية فقد بدأ قسط المسلمين منها يقل ويضعف ، حتى أصبحت نسبة ضئيلة تنذر بتطور خطير في أوضاع المسلمين الاقتصادية والاجتماعيـــة ومن اطلع على أعداد المنتخبين للوظائف خصوصا في الجيش والشرطة والوظائف الرئيسية ، التي تطلع في الصحف بين حين وآخر وقارن بينها وبين أعداد الموظفين قبل التقسيم ، اعتقد أن المسلمين قد غادروا هذه البلاد ولم يبق منهم إلا "الأميين الذين لا يستحقون هذه الوظائف واستطاع أن يتنبؤا بأن المسلمين سيتقصكون عن الجهاز الاداري في مدة قليلة، واذا أحيل الموظفون الكبار الذين لا يزالون في وظائفهم منذ عهد الانجليز على المعاشس لا يبقى في الحكومة من يمثل أربعين مليونا من المسلمين ، ومما يُـلقى الضوء على هذا التدهور في نسبة الموظفين المسلمين ما يثار من الاسئلة بعض الاحيان في بعض مجالس التشريع ، وما يظهر

في تقريرات الحكومة وبلاغاتها من الاعداد ، نلتقط منها مثالين فقط ، منهاما قيل في مجلس ولاية دهلي التشريعي « أن عدد الموظفين المسلمين في بوليس هذه الولاية كان ١٤٧٠ قبل التقسيم ونيس في البوليس الآن الا ٥٦ موظفا مسلما ، ولم ينتخب الاموظفان مسلمان بعد سنة ١٩٤٧ م » المثال الثاني ما قال وزير الدفاع في أبريل ١٩٥٤ م في خطبة ألقاها في جامعة عليكره ، ، أن نسبة المسلمين في الجيش كانت ٣٢ في المائة قبل التقسيم وليس الآن الا اثنتان في المائة » .

ويمكن أن يقاس على ذلك الوظائف المهمة الرئيسية مع أن المسلمين لم يفقدوا ذلك الذكاء وتلك المواهب التي اشتهروا بها في القديم واستحقوا بها ثقة الحكومات ، وتقلقد المسئوليات ، ولا يزال عدد المتعلمين فيهم يزداد ويتضخم والعصر عصر التعليم والثقافة ، وهذا من أسباب انتقال عدد كبير منهم الى باكستان خصوصا الشباب المثقفين الذين يحرزون الشهادات العالية في العلوم والآداب ويثبتون نبوغهم وبراعتهم ثم لاينالون ما يستحقون من المراكز في الحكومة مع أن دستور البلاد قد ساوى بين طبقات الشعب وطوائفه وتكفيل تكافؤ الفرص لجميع الطوائف والعناصر في الجمهورية الهندية ، والمساواة بين الحقوق وهو الذي يضمن زوال هذا الوضع وعدم بقائه لأنه وضع مضاد اللدستور ومناف وزالت رواسب العهد الماضى وزالت رواسب العهد الماضى و

هذه رؤوس المشكلات التي يعانيها الشعب المسلم الهندي في هذه الفترة التي لا بد منها لكل بلد بقي تحت الحكم الاجنبي مدة طويلة ، ولم يسغ الجمهورية إساغة كاملة ولم يتعودها بالمعنى الصحيح ، ولكن هذه الفترة لا تطول لانها غير صالحة للبقاء في هذا العصر المتحرر الجمهوري ، وسيغلب العقل على العاطفة والوعي السياسي على العصبية الطائفية ، والعقلية الضيقة ، حينئذ تنحل هذه المسكلات وينال الشعب الاسلامي كل ما يستحقه من الحرية والكرامة والمساواة كجزء من أجزاء هذا الوطن العنزيز وركن من أركان هذه النهضة المباركة ، إذا أثبت جدار ته واستقامته وصبره واعتماده على الله ، ولله الامر من قبل ومن بعد ، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ،



## شعب يُقرر ... وبعاهدالله

((نختم هذا الكتاب بالكلمة التي ألقاها الؤلف في موءتمر التعليم الاسلامي (الذي انعقد في ؟ و ه من يونية عام ١٩٦١ م في لكهنؤ تحت رئاسته )في جلسته الاخرة ، وهي تحدد موقف المسلمين في الهند ومركزهم وتنير الطريق لهم وهي من خير ما يختم به هذا الكتاب )) .

أيها السادة: نحن الآن في الجلسة الاخيرة من جلسات المؤتمر وسترجعون إلى بلادكم ومراكزكم ، وأحرص على أن لا ينفض هذا المجلس إلا وأنتم تحملون رسالة معكم ، ولا تقوموا من هذا المجلس الا بعد ما عاهدتم الله وأخذتم من نفوسكم ميثاقاتر تبطون به في حياتكم ، وإن مستقبلنا يتوقف على هذا الميثاق .

إن لهذا الميثاق جزئين ، أولهما ، أن تؤمن بأن هذه البلاد الهند \_ هي بلادنا ووطننا ، وسنعيش فيها كأبناء وحقتنا على هذه البلاد لا بقل عن حق أكبر مواطن وأقدم مولود فيها ، وليس لأعظم شخصية في ربوع الهند ، سواءا كان رئيس الجمهورية الهندية أو رئيس الوزارة أن يدعي أن حقه على هذه البلاد يزيد على حقنا ، فهذا البلد حبيب الى تفوسنا ونحن حرسة دستوره لا نسمح بخيانة فيه ، أو مؤامرة ضده ، إن كل شبر من أشبار هذه الارض الواسعة الجميلة يحمل ذكرياتنا الخالدة ، ويشهد عهدنا الجميل الزاهر ، ومواهبنا النادرة وإتناجنا الضخم ، لقد يعهدنا الجميل الزاهر ، ومواهبنا النادرة وإتناجنا الضخم ، لقد

كانت هبتنا لهذه البلاد ونصيبنا في ترفيهها وترقيتها وتزيينها يفوق نصيب كل شعب حكم هذه البلاد ، لقد وللت هذه البلاد في عهدنا ولادة جديدة ، ووصلت الى أوج الحضارة والتمدن ، ومن أراد أن يعرف ما نقله المسلمون إلى هذه البلاد من شرات الحضارة وتتاج العقول وما أضفوا عليها من الجمال والكمال فلينظر الى ما كانت عليه قبل دخول المسلمين ، ثم يقارن بين ذلك وبين ما تجملت به بعدما استمر الحكم الاسلامي مدة من الزمان وما هي عليه الآن ، فهذه البلاد بلادنا ، إنه وكرنا الذي نأوي إليه ونطير منه وحقنا عليه حق الطائر على عشته ، وعلى روضته التي ولد وعاش فيها يتمتع بأنهارها وأشجارها ويتغنتى بأزهارها وأثمارها ، يجلس علي أي غصن شاء ويطير في الاجواء في حربة وانطلاق ومن غير خوف وإشفاق ،

فوطنيتنا صادقة ، وحقوقنا المدنية لا تتحدي ولاتناقش ، يجب أن تكون هذه عقيدتكم ، وأن تكونوا من ذلك على ثقة ووضوح ، لا يخالجكم في ذلك تردد واضطراب ، ولا يساوركم فيه خوف أو ارتياب ، نحن أبناء الهند ، وسنعيش فيها كأبناء وأصحاب البلد ، وسنتسهم في تقدمها ورقيتها وتحقيق مشاريعها العمرانية ورفع مكانتها السياسية بكل نشاط وحماسة وبكل رغبة وسرور ، وسنظل محافظين على كرامتها وشرفها وروح دستورها ، وسنقوم بواجبنا وإن تخلف عن أداء الواجب كل

هندي وكل مواطن، فنحنأ بناء بررة وقوم أشراف ومواطنون أوفياء ، هذا هو الميثاق الذي أخذناه من نفوسنا ، ونريد أن نجد ده في هذا المجلس •

والشطر الثاني من هذا الميثاق ، أننا عاهدنا أن نعيش فيهذه البلاد بكل خصائصنا الملئية وحضارتنا الاسلامية وشعائرنــــا الدينية وبأخلاقنا الاجتماعية وبشخصيتنا المسلمة ، لا تتخلى عن شعيرة من شعائرها ، ولا تتنازل عن جزء من أجزائها ، يحرم علينا أن نعيش مجر دين عن هذه الخصائص وعن هذه الحضارة وعن هذه الشخصية ، ولا لذَّة في الحياة ولا خير فيها بعد ذلك ، فإذا لم يكن لنا أن ننقل عقيدتنا وتراثنا الحضاري إلى أجيالنا وأولادنا ، وأن نعلمهم كما تفرضه علينا مبادئناوعقائدناالاسلامية، وإذا لم يكن لنا كذلك أن نقر ً عينا باسلاميتهم ونشأتهم الدينية م فليست هذه الحياة حياة الاشراف الاحرار فضلاعن أن تكون حياة المسلمين الابرار ، إنما هي حياةالبهائم والسائمة ، حياة الثيران والحمير والكلاب ، إن الكلب يكفيه أن ينال راتبه من أكل وشرب ، وأن يكون مصونا عن الاعداء ، وأن يكون حرًّا في الانتاج، وأن ينال شبعه وريّه على يد سيده، وكذلك يكفي الثور أن ينال علفه وأن يكون آمنا في مربطه أو حُرًّا في غابته ، فاذا تم له ذلك طابت حياته ، وتحققت رغباته ، وكملت حريته ، ولا يفكر في تربية أولاده على أسلوب خاص ، ولا يفكر في عقيدة ينقلها الى أولاده أو يأخذها بها ، حتى اذا مُنع من ذلك وحُرْمٍ

#### فرصه ووسائله ثار واضطرب وتكدر عيشه ٠

ولكن الانسان يختلف عن ذلك كل الاختلاف ، فلا يكفيه أن يقطع له من الرزق ، أو يأتيه رزقهرغدا ، ويرتب له غذاؤه وقوته ، ومالا يعيش بغيره ، وأن يحفظ من الاعتداء على النفس والعرض والمال ، إنه يريد أن يضم َّ الى ذلك حرية تربية أولاده وتعليمهم ، وأن ينقل اليهم عقيدته وعقليته وثقافته وما يؤمن به من مبادىء ، ويتمسك به من أصول ، ويستميت في سبيله من دين ، وأن يرى أولاده وخلفاءه وأفلاذ كبده على الطريق الذي اختاره أنفسه وآثره على غيره ، لا تسلط عليه عقيدة يكفر بها ، ولاتقافة يعارضها ، لا يملك من أولاده ومستقبلهم وسيرتهم شيئا، يراهم يرتدُّون على دينه وينسلخون عن حضارته ، ويتجردون عن خصائصه ، فلنعاهد الله على أن نعيش عيش الاشراف الاحرار، عيش بني آدم الذين أكرمهم الله بالانسانية ولا نعيش عيش البهائم الداجنة أو الكلاب المقتناة ، ولا نقتنع بحرية الأكل والشرب ، وضمانة الرواتب وتكافؤ الفرص في قضاء مأرب النفس وتربية الاجسام وتولى الوظائف فحسب، إننا نرفض هذا الاسلوب من الحياة ، وهذا المنهج من التفكير ، وهذا النوع من الحرية ،وهذا القدر من الوطنية •

سادتي: إِن في هذه البلاد منبوذين ينحدرون من الشعوب التي استعبدها الذين فتحو اهذه البلاد قبل آلاف من السنين واضطروهم إلى أن يعيشوا في ظلم وفقر وضعف وسخرية يتنجس الانسان

اذا مسهم ويعاب اذا جالسهم ، ويعاقب اذا واكلهم ، ان هؤلاء الاشقياء جنوا على أنفسهم يوم دخل هذه البلاد الفاتحون مسن أواسط آسيا جناية يحتملون جريرتها الى هذا اليوم وسيتحملونها الى قرون وآلاف من السنين ، كانذلك أنهم آثروا حياة الذل على موت الشرف ، إِن الشعوب تخطىء مرة وتعاقب لآلاف من السنين ، لا نريد أن نرتكب هذا الخطأ ، اننا نعاهد على أن نعيش في الهند حياة كريمة شريفة ،الحياة الكلاب ولا حياة المنبوذين ، إننا لانعيش فيها حياة العبيد ، إننا أبناء هذه البلاد ، لنا من الحقوق والحظوظ ما لغيرنا اننابناة هذه البلادومن مؤسسي حضارتها ، وأصحاب الفضل عليها ، وليس لقوة في العالم أن تسلبنا هذا الحق الطبيعي ، وهذا الحق الدستوري ، لقد انقضى عهد الاستعباد والاستعمار ، وليس لشعب أن يستعبد شعب آخر ، وليس لحضارة أن تقتل حضارة أخرى ، وليس للغة أن تقضي على لغة أخرى ، وقد أصبح العالم اليوم أسرة واحدة لا يخفى ظلم أو اضطهاد في قطعة أو بقعة لقد استيقظ الضمير العالمي فاذا ظلم السود في أفريقيا أو الملونون في أمريكا صرخ الضمير العالمي وثار الرأي العام ، إننا نحن المسلمين \_ بصفة خاصة \_ أسرة عالمية منتشرة في الارض مرتبطة بالعقيدة والدين والاخوة الاسلامية ، ولنا إخوان في جميع بقاع الارض يتألمون بألمنا ، إِننا سنحارب كل ظلم ، وكل ثورة على الدستور ، انتا أمة لا تزال تملك تلك المواهب العظيمةالتي خدمت بهاالانسانية وهذه البلاد ، إننا لم نفلس في عقولنا وفي أخلاقنا إن سحابتناالتي مطلت على الارض لم تصبح جهاما ، انها لا قحة غنيتة بالماء والخصب .

سادتي: ان الانسان كثيرا ما يصاب بضعف أو وهن في قرارة نفسه ويتصور مشكلة ويتخيّلها ، ثم يراها في الخارج ، وقـــد يجفل الانسان من ظله ويذعر من خياله ولا حقيقة له ، ولا وجود في الخارج ، إِن قضية التعليم أيها الاخــوة سهلة واضحة إِذا واجهتموها بشجاعة وقوة وعزم وصرامة ، فقد نص الدستور أن لكل طائفة في هذه البلاد أن تعلم أبناءها دينها ،وعقيدتها المختارة، وليس للحكومة أن تعطل مؤسسة أو مدرسة أو تقطع عنها الماعدة على أساسأنها تعلم الدين ، فادفعوا التردد وعاهدوا على أنكم تعيشون في هذه البلاد حياة الاشراف الاحرار , حياة المسلمين بايمانهم وعقيدتهم ، وثقافتهم وحضارتهم وتعليم أولادهم محافظين على خصائصهم وشخصيتهم ، لقد كانلا بد لكم أن تعاهدوا على دُلك ما دمتم مسلمين ، وتتحملون في ذلك كل ما يواجهكم من صعوبة ومحنة ، ولكن من سعادتنا أن دستور البلاد يكفل ذلك ويضمن الحقوق المدنية والمساواة لجميع المواطنين وجميع الطوائف والاديان في هذه الجمهورية العلمانية، وأن تقوموا بأعباء تعليم أولادكم التعليم الاسلامي المديني وتكاليفه ، لان الحكومة لا دين لها ، وأنها لا تستطيع أن تقوم بتعليم الاديان للطوائف، وأن تعتبروا ذلك من أهم واجبعليكم، وحاجة أشد من حاجة أولادكم الى الطعام ،والكسوة والتعلم

والعلاج ، فان دينكم يحتتمه عليكم ويجعلكم مسئولين عنه في الدنيا والآخرة .

إننا أيها الإخوة في هذا الثلث الاخير من الليل الذي تنزل غيه رحمة الله ويجاب الدعاء ، وتصفوا القلوب نعاهد بكل إخلاص أننا سنبقى في هذه البلاد باسلاميتنا وإسلامية أجيالنا القادمة ، ونبذل في هذا السبيل كل رخيص وغال ، ونحمل السراء والضراء ونكون من إحدى الطائفتين اللتين ذكرهما الله تعالى في سدورة الأحزاب •

« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، فمنهم مــن قضى نحبه ، ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا » .

إبو الحسن علي الحسني الندوي



### فهارس الكتاب

ويتضمن:

1 \_ فهرست الاعلام 7 \_ فهرست الكتب والمجلات والصحف 7 \_ فهرست الواد

### (( فهرس الاعلام ))

أورنكزىبعالكير: ٣٧ ،٨٤ ، ٤٥ (( i )) أنور الله خان: ٧١ ابرأهيم الحالي: ٧١ امداد الله التهانوي : ١٨ ابو على القالي : ٦١ انور باشا: ۹۷ أحمد بن عبد الاحد السرهندى: 111: Antony Macdonalde أبو الحسن البكري: ٣٦ احمد بن عبد الرحيم ولي الله: أشرف على « مولانًا » : . } أحمد بن محمد التهانيسيري احمد بن عرفان الشمهيد: ١٥٥ الشيخ: ٤٤ أبو حيان التوحيدي : ٥ أحمد خان « سرسيد » : ٢٦ ، أحمد الرابع دليلي: ١١ أمجد الزهاوي: ٨ أحمد الله « مولانا » : ١٤ ٥ ٩٣، أبو عبد الله محمد السوركي: احمد على اللاهوري: ١٠٤ الإبيوردي « الشاعر »: } أحمد بن يحيى المفيري البهاري الاصبهائي « أبو الفرج » : } « شرف الدين » : ٣٥ الاسكندر: ٢١ أنور شاه الكشميري العلامة: ٢٤ أنن العميد: ٥ ابن الحوزى: ٥ (( ب )) ابن السماك: ه یے علی: ۱۸ أبن خلدون: ٥ يك «الستر»: ٥٥ ابن الاثير: ٥ بدر الدين طيب جي: ٤٩ بشير احمدالديوبندي «الشيخ»:٢٤ ابن النديم: ٥٦ ابن ماجد : ٦. YY: Bhagti ابن هشام: ٥ ((ご)) 49: m51 اسماعيل بن عبد الفني البصري: اتيمور: ٢٧ 04 6 84 ((ث)) ابو الكلام آزاد « مولانا » : ٥٤ ، أثناء الله الامر تسري « الشبيخ »: 1.8 1 1.761.1699691697

داؤد آليسن: ٧٦ David Opson

الدمباطي: ٣٦

(( & ))

الذهبي: ٣٦ ذاكر حسيين « الدكتور »: 110 6 TV

ذكاءالله الدهلوى: ٥٨ ، ٨٩٠٨٨ ذو الفقار على « الشيخ » : } }

رشيد رضا « العلامة السيد »:٢٤ حبيب الرحمن الشيرواني: ٧٤ رشيد الدين احمد الكنكوهي: 906 18

راماتن :

رحمة الله الكيرانوي: ٣٤ 1. ሩ ለጊ: Roberts Lords

((;))

|الزبيــدى « مرتضى محم البلكرامي »: ٣٩

(( س ))

السيوطي: ٣٦ السرخسي : ٢

سعيد احمد الاكبر آبادي: ٧٠ خالد الشهرزوري الكردى: ٥٥ سراج الدين بهادرشاه: ٨٣ ME : JYJum

استافورد کریسی « سر » ۲۰۲۰ Sir Stafford Crips

**((77))** 

الحاحظ: ٥ الحامي: ٧٩ جمال باشا: ۹۷

الجلبي: ٣٥

جنکيز خان: ۷۶، ۵۰ حادوناتهه سرکار: ۳۳

حوستان لويون: ٢٥ ، ٧٥ جون لورنس: ٨٦

حهانكم: ۲۹

حواهر لال نهرو: ٣١ ، ٢٧ ، ٢١

**(( ~ ))** 

الحسن البصرى: ٥

حسين البلكرامي « العلامة »: ٧١ رفيع الدين الدهلوي: ٥٣ الحريري: ٢ ، ٣٩

حميد الدين الفراهي: ٧٠ ، ٧٠ حفظ الرحمن « مولانا »: ١٠١ حسين أحمد المدنى: ٩٧ ، ١٠١ حسين « الشريف") ٩٧

حسين بين محمد الصنفياني اللاهورى: ٣٦

حامد بن أبي الحامد الجوليوري: ٣٨

(( <del>亡</del> ))

خدا بخش خان : ۷۶

خان بهادرشاه: 3٨

انخوارزمي: ٦٢

خليل أحمد السهارنفوري: ٢٤

عبد الرّحمن بن خُلدون: ٥٢ عبد القيوم « مولانا » ٧١ عبد الرحيم الصادقبورى: ٩٣ عبد القادر اللدهيانوي : ٥٩ عبد الباري الفرنجي محلى: ٩٧ شير شاه السوري: ٢٩ ، ٣٠ ) عبد الرحمن الجامي « الشاعر الصوفي » . . ه عبد النبي بن عبد الرسول الاحمد نكرى « الشيخ » ٣٨ عبد الحي المحسني: ١٦٠ ، ٢٥ ، 77 6 40 6 4. 6 4V عزيز كل « مولانا » : ٩٧ عبد الله البتيالوي: ١٠٤ عبد الله السندي: ١٠٤ عناسة حمد الكاكوري «المفتى»: ٩٣٠ -ن علاء الدين الخلجي: ٧٧ على كريم : ٨٤ عمر أمير الومنين: }} عثمان « الشيخ » ٤٥ عماد الدين الكيالني « محمود کاوان » : . ه عبد المقتدر الكندى «القاضي»: } } عبد الحي بن عبد الحليم اللكهنوي الشيخ : . ٤ على بن حسام الدين المتقيى البرهانيوري: ٣٦ على الطنطاوي: ٣، ١٣، ١٩،٤٨ عبد الرحمن المباركفورى: ٢٦ عبد العزيز الدهلوي: ٣٤

سليمسان المنصور قوري عبد الرزان الخوافي: ٥٦ « القاضي » : ٢٤ (( ش )) الشافعي: ٦ شاهحان : ۸۹،۸۸ 8X 6 8V شهاب الدين بن حجر المكي: ٥١ شوكت على: ٩٦ ، ٩٧ ، ٩٨ شملي النعماني القاضي: ٤٤ شمس الدين التحشي :: ٧٤ (( ض )) الصاحب ابن عباد: و 6 ٦ صديق حسن خان: ٥٥ صديق حسن بن أولاد حس القنوجي: . ٤ صدر الدين الدهلوي: ١٤ (( ض )) نسياء الدين البرني: ٧٤ ((ظ )) ظفر على خان: ٩٦ ظهير الدين بابس التيموري:

77 6 77 6 7 ((غ))

عبد العزيز الكجراتي « آصف خان »: ۱٥ عبد الرحيم بيرم خان الدهلوي: عبد العزيز الميمني: } ؟ 04601677

محمد اقبال: ٧٦، ٧٧، ٤٠١ محمد أمين بن عمر عابدين: ١٥ محمد الياس الدهلوي: ٥٥ على بن شهاب الهمداني الكشميري: ١٠ محمد جعفر التهانيسيري: ٩٣٠٩٢ محمد سيحاد النهاري: ١٠١ محمد شفيع اللاهوري ٩١٠ محمد ضامن الشهيد : ١٨ محمد على « مولانا »: ٧٧ ، ٩٩ ، 1...99691697 محمد على المونكيرى « الشيخ العالم ألربائي » : ١٨ محمد قاسم التانونوي: } } ، محمد بوسف الدهلوي: ٥٥ محمد على جناح « المستر »1.1. محمو د حسن التونكي: ١٠٤٠ ١٩٦٠ 1.1697 میلی سن: ۸۹، ۸۹ موریس: ۹۵ میر همانون جاه: ۹۶ مهانهارت: ۲۶ المالك: ٥٤ مناظر أحسن الكيلاني «العلامة»: 13 233 محمد زكر باالكاندهلوي «الشيخ»: محمد شهاب الدن الغورى: ٢٠ محمود الفزنوي «السدلطان»...۲ محمد حسين الجونيوري المحتسب:

على أكبر أسبد الله خاني مظفر كريمالدريابادي«المفتى»:٩٣ « الحسيني » : ۲۸ عبد المنعم النمر: ١٧ على الهجويري: ٢٠ ((غ)) الفزالي: ٥ غاندى: ۸۳ ، ۸۳ ، ۱۰۰ غياث الدين بابن ٧٠٠ غلام على آزاد البلكرامي: }} ((ف)) فتح على خان « السلطان تيبو » : ١٩٤٥ ٨٤ 97 6 17 6 17 فصل حق الخير آبادي: ٩٣ الفيروز بادى: } ((ق)) القاضي الفاضل: • القدسى: ٧٩ (( 4 )) کسر: ۲۳ كَفَالَةُ الله « المفتي » ١٠١ كرامة حسين الكنتوري «القاضي»: كمال الدين حيدر: ٨٩ ((ل)) لطف الله العليكر هي: ٥٥ لياقت على خان « مولانا » : ٨٤ محمد طاهر الفتني : ٣٦ ((م))

مظفر حليم الكجراتي: ٩٤

٣٨

(( هـ ))

هنتر الدكتور . Hunter ، ۳۲ ، ۳۳ ۳۳ ، ۲۵ ، ۹۵ هولاكو : ۸۵ هنري هملتن توماس : ۹۰ Henry Mead ۸۳ : Horse

((و))

وحيد أحمد: ٩٧ ولي الله الدهلوي « الشيخ »: ٣٩ ، ٣٩

(( ی ))

يوسف «عليه السلام » . ٥ ياقوت الرومي : ٦١ يحيى علي العظيم آبادي : ٩٣٥٩٢ يحيى بن شرف الدين المنسيري البهاري الامام : ٣٤

 $\ll P \gg$ 

Pattabhair Sila Ramyya Panikkar. K. M. 77 محمد أشرف الديانوي: ٢؟
محمود بيكره: ٢٨، ٢٩،
محمد بيك أبو الذهب: ٣٩
محمد أعلى التهانوي «الشيخ»: ٣٨
محب بن عبد الشكور الحنفي
البهاري: ٣٨
معين الدين الاجمري «الشيخ»: ٢٠
محمد أكرم اللاهوري المفتى: ٣٨

الندوي مسعود: ۱۱ ، ۵ } الندوي محمد : ۲۱ الندوي اجتباء : ۲۲ الندوي اجتباء : ۲۲ الندو الدرو الدرو

الندوي معين الدين احمد: ٧٠ نصرت حسين: ٩٧

نجت خان « الجنرال »: ناصر حسين بن الشيخ حامد حسين الكتوى: ٧٠

نظام الدين البرهانيوري: ٣٧ ٣٤: N. C. Mehta. I. C. S

## فهرس الكتب والمجلات والصحف

الواردة في هذا الكتاب

((ご))

تاریح فروز شاهی: ۷۱ تاريخ كحرات للآصفي: ٩٩ التاج المكلل: ٤٠

تحفّة الاحوذي في شرح سنــن

الترمذي: ٢٦ تحفة الهند: ١٠٤

تحفة أثنا عشر بة: ٣٦

الدوين الحديث: ١١ تذكرة الموضوعات: ٣٧

أصفى الموارد في ترجمة حضرة القصار حنود الاحرار: ٥٥ التعليق المجد : . }

تقرير رولت: ۷۷

تكميل الإذهان: ٣٥ التوراة: ٣٤

انوزك بابرى: ۲۸

((ث))

الثقافة الإسلامية في الهند:٣٧٥٣٥ أثورة الهند الماضية وسياستنا الستقبلة: ٩٠

(( 77 ))

حامع العلوم: ٢٨ الحامعة « صحيفة أسبوعية».٥٠ حمع الجوامع: ٣٦ ((i))

آئين أكبري: ٢٩ أبحد العلوم : . }

احدى وأربعون سنة في الهنه : | تاج آلعروس في شرحالقاموس ٣٩٠

17 A VX الإحداء: ٥

ازالة الخفاعن خلافة الخلفاء:

73 2 70

ازالة الاوهام: ٣٤

أسرار المحمة: ٣٤

الاسلام في الهند

سيدنا خالد: ١٥

اظهار الحق: ٢٤

الامعان في أقسام القرآن: ٣٤ 180

الانحيل: ٣٤

اوجز المسالك الى شرح موطاً توزك جهانكيرى: ٢٨ ، ٢٩ الامام مالك: ٢٤

(( ت ))

بذل المجهود في شرح سنن أبي Clep 6: 73

البعث الاسلامي « مجلة »: ٥ ؟ بر هان « محلة » . . ٧

البلغة في أصول اللغة: . }

البيان « مجلة » : ٥٤

(( ص )) صد الخاطر: ٥ الصراط المستقيم: ٣٤ (( ض )) الضماء « محلة شهر بة » : ٥٥ ((ظ))) ظفر الاماني: ١٠ ((غ)) العباب الزاخر: ٣٦ العقبات: ٥٣ عروج سلطنت انكلشية : ٨٥ 19 6 11 العلم الخفاق من علم الاشتقاق .. ؟ عوارف المعارف«الثقافة الإسلامية في الهند »: ٧١ ، ٢٥ عون المعبود في شرح سنس ابي داوود: ۲٤ ((ف))

(ف)

فتح البيان في تفسير القرآن:.}

الفتاوى الهندية: ٣٧

فتح الملهم في شرح صحيح

فقه اللسان: ٣٤

الفاروق: ؟ }

الفهرست لابن النديم: ٣٠

الفوائد البهية:. ؟

الفوائد في أصول التفسير: ٣١

فيض الباري: ٢ }

قيصر التواريخ: ٨٩

حمهرة البلاغة: ٣٤ حنة المشرق: ٣٠ (( 7 )) حجة الله البالغة: ٣٩، ٥٣ حضارة الهند: ٧٥ ، ٧٥ **((2)**) الدعوة الاسلامية وتطوراتها في الهند: ١٥ دمثوا کرانت کی مهرتك: ۱۰۹ (( , )) الرائد « صحيفة اسموعية »: ٥٥ رحال من التاريخ: ٨١ ، ٩٩ رجال الفكر والدعوة في الاسلام: ٥٣ رد المحتار: ٤٥ رسائل السرهندي: ٣ الرسائل البديعة في التربيـة وحقائق الشريعة: ٥٣ ((3)) زمیندار: ۹۳ (( س )) السبع السيارة: }} السيآدة في شرح الوقاية : . ؟ سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي: ١٥ سیرة ابن هشام: ٦ السيرة النبوية: }} سيرة رحمة للعالمن : }} (( ش ))

شعر ألعجم: }}

انزهة الخواطر: ١٧، ٢٨، ٣٦، 0760160.689681 النبي الخاتم: ١١ ، ٢٤ نصمة الابرار: ٥٥ نظام الاسلام الاقتصادى: ١١ نظام التعليم والتربية : [1] نقوش سليماني: ٦٣

(( هـ ))

الهند الفتاة « صحيفة »: ٨٣ الهلال « صحيفة اسسوعية»: ٩٦ الهند تنال الاستقلال: ١٠٢

\* \* \*

Asurney of indian History : 44

 $\Box$ 

Discovery of india

: 44 6 41 6 48

indian Musalmans: 07 6 77 indian Civilisation

and islam

((国))

كشاف اصطلاحات الفنون: ٣٨ كنز العمال: ٣٦

كو مريد الانجليزية « مجلة »:٩٦

**(([])**)

لسان العرب: ٦٢

(( a ))

المسموط: ٥

مجمع بحار الانوار في غرائب التنزيل ولطائف الإخبار: ٣٦ الهند الواعبة: ٣٣

مسلم الثنوت: ٣٨

مصباح الدجي : . }

مشارق الانوار: ٣٦

مفتاح كنوز السنة: ٢٤ المسند العالي: ٩٩

مقدمة أبن خلدون: ٥ ، ٣٩

معجم المصنفين: ١١

معارف « محلة » ٧٠ ، ٧٠

معالم التنزيل:٥٠

معجم البلدان: ١٦

المنار « محلة » : ٢٤

منصب الامامة: ٣٤: ٥٣ المكتوبات فىالمعار فالالهية والنكت

الشرعبة: ٣٤

٧٦: Muslim out look

« صحيفة انحليزية »

# الصوفية في الهيف وتأثيرهم في الجتمع (١)

#### تعريب: محمد الحسني

( مقال تاريخي يبحث عن تأثير الدعاة الى الله ، والمربين الروحيين ( الذين يسمون غالبا بالصوفية ) في الاخلاق والسلوك ، وفضلهم في محاربة الفساد في البلاد ، وتكوين المجتمع الاسلامي الهندي الصالح ، الذي استطاع أن يعيش سبعة قرون في وسط الوثنية البرهمية والملوكية المستبدة ، بصرف النظر عن أساليبهم وتقاليدهم ومن غير موافقة عليها ، والشيوخ الذين جاءت اسماؤهم في هذا المقال ، تحقق في التاريخ التزامهم للعقيدة الاسلامية الصحيحة وحرصهم على اتباع السنة وغيرتهم على الباع السنة

ان طرق التصوف الاساسية المشهورة ظهرت خارج الهند ، ولكنها نالت أكبر قسط من القبول والانتشار ، والازدهار في هذه البلاد بسبب أوضاعها الخاصة وطبيعتها ، ثم نبعت من هذه الطرق والسلاسل فروع هندية الاصل ، واتخذت شكل طرق مستقلة بذاتها ، وبرز فيها أئمة مجتهدون أنشأوا طرقا مختلفة وأسسوها .

وبجانب تلك الطرق الصوفية المشهورة ، ( مشل الطريقة

9-0 -144-

<sup>(</sup>۱) وصلنا هذا الفصل القيم الممتع بعد انتهاء طبع الكتاب ، وكان المؤلف يرغبان يكون ترتيبه قبل فصل « مراكز العلم والثقافة الاسلامية في الهند » ولما رأينا تعذر تحقيق هذه الرغبة علما أنهذا الفصل يتمم موضوعات الكتاب ويعالج ناحية أساسية تتعلق بحياة المسلمين في الهند كانت مغفلة ، وأينا ضرورة الحاق هذا! الفصل الى آخر الكتاب .

القادرية والحشية والنقشيندية والسهروردية ، التي ترعرعت وليدة هذه البلاد فحسب ، وهي تنتمي الي شخصيات نبغت في الهند ودفنت في أرضها ، مثل الطريقة الفردوسية والمدارية ، والقلندرية ، والشطارية والمجددية ، وهي سلاسل نشأت في الهند ، و « صدرت » بعد ذلك الى بلاد أخرى ، وقد استفاد عدد كبير من أهل الحجاز ورجال العالم الاسلامي والعربي من الشيخ علي المتقي صاحب كنز العمال في القرن العاشر ومــن الشيخ تاج الدين السنبهلي والشيخ آدم البنوري في القرن الحادي عشر بعد ما هاجروا الى الحجاز واستوطنوه ، وقل أصبحت هذه البلاد ( الهند ) حاملة لواء التصوف واصلاح الباطن منذ بداية القرن الحادي عشر ، وزعيمها اذ ذاك ، الشيخ أحمد السرهندي ونجله وخليفته العظيم محمد معصوم اللذان أفاد منهما العالم مدة طويلة من الزمن ، وكان خلفاء الشيخ محمد معصوم منتشرين في أقطار أخرى ، كأفغانستان ، وايران ، وتركستان ، وكان الناس يشدون الرحال الى زاوية الشبيخ غلام على الدهلوي (وهو من شيوخ الطريقة المجددية في القرن الثالث عشر ) من بلاد بعيدة مثل العراق والشام ومصر والصين والحبشة وبخارا وسمرقند وانتشرت هذه الطريقة بواسطة خليفته الشيخ خالد الشهرزوري في العراق وتركستان والشام وتركيا ولاتزال اقية فيها .

وفي أوائل القرن الرابع عشر اشتهر الحاج امداد الله المهاجر

المكي بلقب « شيخ العرب والعجم » وأفاد منه كثير من أهل الحجاز والحجاج الوافدين اليه .

وما زال هذا النبراس - نبراس الاصلاح الباطني - مضيئا في العالم الاسلامي ، بفضل الهند ، ولا تزال طريقة « الحب الالهي » مستمرة باقية فيها ، وهي المرجع العالمي لهذا الفن من أجل بعض رجالاته وأعلامه .

# صلة الجمهور بالصوفية والتصوف واقبالهم عليه

ان العهد الاسلامي في الهند بدأ بهؤلاء الصوفية ، وخاصة الشيخ معين الدين الاجميري ، الذي أسس الطريقة الجشتية في هذه البلاد على دعائم قوية بجهاده واخلاصه ، وأقبل عليهم الناس من جميع الطبقات ، والفئات ، يتنافسون في حبهم وصلتهم بهؤلاء المرشدين رجال الله والدعاة اليه باخلاص وصدق وأمانة ونزاهة ، وامتدت في طول البلاد وعرضها شبكة من المراكز الروحية حتى لم يبق بلدأو قرية ذات شأن الا وفيها مركز روحي أو عدة مراكز .

ان الصلة القلبية والروحية وموجة الحب والاجلال التي كانت تغمر الناس نحو هؤلاء الشيوخوالصوفية تتجلى بالاحداث التالية التي نسردها في هذا المكان من غير أن نراعي فيها الترتيب التاريخي .

كان السيد آدم البنوري دفين البقيع (م ١٠٥٣ هـ) يأكل على مائدته كل يوم ألف رجل ، ويمشي في ركابه ألوف من الرجال ومئات من العلماء ولما دخل السيد في لا هور عام

( ١٠٥٣ هـ )كان في معيته عشرة آلاف من الاشراف والمشائخ وغيرهم حتى توجس شاهجهان ملك الهند منه خيفة فأرسل اليه بمبلغ من المال ثم قال له: « قد فرض الله عليك الحج فعليك بالحجاز » فعرف ايعاز الملك وسافر الى الحرمين حيث مات •

وهذا الشيخ محمد معصوم (م ١٠٧٩ ه) ابن الشيخ الكبير أحمد السرهندي قد بايعه وتاب على يده تسع ماية ألف من الرجال واستخلف في دعاء الخلق الى الله وارشاد الناس وتربيتهم الدينية سبعة آلاف من الرجال (١) ٠

وكتب سيد احمد خان مؤسس الجامعة الاسلامية في عليكره في كتابه «آثار الصناديد » يذكر الشيخ غلام الدهلوي فقال:

« لا يقل عدد المقيمين في هذه الزاوية عن خمس ماية رجل تقوم الزاوية بنفقاتهم » وهكذا كان الاقبال على المصلح الكبير السيد أحمد الشهيد اقبالا منقطع النظير ، انهلم يمر ببلدة الاوتاب عليه وبايعه عدد كبير من الناس حتى ان المرضى في مستشفى بنارس أرسلوا اليه يقولون: « انا رهائن الفراش وأحلاس الدار فلا نستطيع أن نحضر فلو رأى السيد أن يتفضل مسرة حتى نتوب على يديه لفعل » وذهب السيد وبايعهم •

وأقام في كلكته شهرين ، ويقدر أن الذين كانوا يدخلون في البيعة لا يقل عددهم عن ألف نسمة يوميا ، وتستمر البيعة الى

<sup>(</sup>١) نزهة الخواطر . جه . للشيخ عبد الحي الحسني .

نصف الليل ــ وكان من شدة الزحام لا يتمكن من مبايعتهــم واحدا واحدا فكان يمد سبعة أو ثمانية من العمائم والنــاس يمسكونها ويتوبون ويعاهدون الله ، وكان هذا دأبه كل يومسبع عشرة أو ثماني عشرة مرة .

ان هؤلاء الصوفية كانوا يبايعون الناس على التوحيد والاخلاص واتباع السنة، والتوبة عن المعاصي، وطاعة الله ورسوله ، ويحذرون من الفحشاء والمنكر والاخلاق السيئة والظلم والقسوة، ويرغبونهم في التحلي بالاخلاق الحسنة والتخلي عن الرذائل (مثل الكبر والحسد والبغضاء والظلم وحب الجاه) وتزكية النفس واصلاحها ، ويعلمونهم ذكر الله والنصح لعباده والقناعة والإيثار ، وعلاوة على هذه البيعة التي كانت رمز الصلة العميقة الخاصة بين الشيخ ومريده أنهم كانوا يعظمون الناس دائما ويحاولون ان يلهبوا فيهم عاطفة الحب لله سبحانه ، والحنين الى رضاه ، ورغبة شديدة لاصلاح النفس ، وتغيير الحال ، فالى أي مدى كان تأثير اخلاقهم واخلاصهم ، وتعليمهم وتربيتهم ومجالسهم في المجتمع والحياة ، نقدم هنا بعض الامثلة التي تلقي الضوء على هذا الواقع التاريخي ،

كتب مؤرخ الهند الشهير القاضي ضياء الدين البرني يذكر عهد السلطان علاء الدين يقول: « كان شيخ الاسلام نظام الدين وشيخ الاسلام ركن الدين من أعلام وشيخ الاسلام ركن الدين من أعلام

التربية الروحية والاصلاح في عهد السلطان علاء الدين ، تنور بهم العالم ، وبايعهم خلق كثير لا يحصون ، وتاب على أيديهم الفسقة والفجرة ، وواظبوا على الصلاة ، وعضوا عليها بالنواجذ طول حياتهم ونشأ فيهم حبالدين واجلاله ، وصحت توبتهم ، وذلك والتزموا العبادات كلها ، وتضاءل حب الدنيا في قلوبهم ، وذلك بتأثير أخلاقهم السامية الكريمة ، وعزوفهم عن الشهوات وترك المألوفات ، وانتشر الصدق في الناس ببركة عبادتهم وسلوكهم في الحياة ، ونشأ فيهم ح بتأثير مكارم أخلاقهم ومجاهداتهم ح رغبة في اصلاح أخلاقهم وتغييرها •

## وكتب يقول :

« ان السنوات الاخيرة من عهد علاء الدين تمتاز بأن كسدت فيها سوق المنكرات من الخمر والغرام والفسق والفجوروالميسر والفحشاء بجميع أنواعها ، ولم تنطق الالسن بهذه الكلمات الاقليلا وأصبحت الكبائر تشبه الكفر في أعين الناس وظل الناس يستحيون من التعامل بالربا والادخار والاكتناز علنا ، وندرت في السوق حوادث الكذب والتطفيف والغش »(۱) .

وكان لهؤلاء المشائخ عناية كبيرة بالاخلاق والسلوك والمعاملات وتأدية الحقوق وقضاء الديون ، وكانوا يوصون من يدخل في بيعتهم بالعناية البالغة بهذه الامور وقد أوصى

<sup>(</sup>١) فوائد الفواد ص ١٤

الشيخ نظام الدين شيخه فريد الدين كنج شكر أن لا يدخر وسعا في ارضاء الخصوم واصحاب الحقوق وكان عليه ٢٠ جيتل (فلس) لشخص ، كما استعار كتابا من شخص آخر فضاع ذلك الكتاب ، فلما زار دهلي وذهب الى الشخص الاولقال « يبدو أنك قادم من عند المسلمين » ولما زار الشخص الثاني قال « ان هذه الاخلاق ليست الا تنيجة ذلك المكان الذي كنت فيه » •

ان تربية هؤلاء الصوفية والمشائخ ومجالسهم كانت تنشىء في الانسان رغبة في افادة الناس وحرصا على خدمتهم ومساعدتهم •

كان السيد أحمد الشهيد أثناء سفره للحج مع ركب كبير ولع يضيع فرصة لخدمة الناس في هذه الرحلة الطويلة الشاقة ، ان هذه الرحلة كانت عن طريق نهر « كنج » بالسفن وحدث أن وجدوا على ضفة مرزابور سفينة مشحونة بالقطن ، وكان صاحب القطن ينتظر الحمالين ليحملوا ذلك القطن الى مخازنه ، فأمر السيد أصحابه بنقل تلك الحزمات ، فهجم على السفينة مئات من الناس ، وفي دقائق وثوان أفرغوا السفينة وحملوا القطن الى مكانه ، فاعجب الناس بذلك وتهامسوا فيما بينهم قائلين « لم نر كاليوم ، ان هؤلاء ليست لهم معرفة ولا صلة بصاحب القطن ،

ولم يطلبوا الاجر ، وقاموا بهذا العمل لوجه الله ، انهم من أولياء الله من غير شك » (١) •

إن الحديث عن هؤلاء الصوفية والمشائخ بأدوارهم التاريخية والترتيب التاريخي لا محل له ههنا ، وهو يحتاج الى مجلد ضخم ، فان سهم هؤلاء المصلحين ومعلمي الاخلاق في تكويسن مجتمع صالح واع في الهند (وهي قوة هذه البلادالمعنوية الكبرى، ومصدر الولاة الصالحين والحكام العادلين في كل عهد ، وهو الذي منح الهند أفرادا أذكياء أكفاء في ظروف دقيقة حرجة جدا) سهم أساسي أكثر من سهم أي واحد من أبناء هذه البلاد وبناتها .

وبصرف النغر عن القرون الوسطى التي تبعثرت مادتها الواسعة في تراجم المشائخ نكتفي هنا بذكر مصلح كبير في القرن الثالث عشر وهو السيد أحمد الشهيد وتأثيرهالديني والاجتماعي كمثال لهذا التأثير والنفوذ في المجتمع والحياة ، فقد ذكر المؤرخون أنه لما أقام مع أصحابه في كلكته في طريقه الى مكة المعظمة واشتغل هو وبعض أصحابه من العلماء كالمصلح الكبير الشهيد بالوعظ والتذكير ، وتقاطر الناس على السيد للبيعة والتوبة عن المعاصي «كان تأثير هذه المواعظ

<sup>(</sup>۱) سيرة السيد أحمد الشهيد ص ٢٤٩

ودخول الناس في الدين وانقيادهم للشرع أن تعطلت تجارة الخمر في كلكته \_ وهي كبرى مدن الهند ومركز الانجليز \_ كسدت سوقها واقفرت الخانات ، واعتذر الخمارون عن دفع ضرائب الحكومة متعللين بكساد السوق ، وتعطل تجارة الخمر »(١) •

انها كانت نتيجة أخلاق هؤلاء المصلحين والدعاة والصوفية والمشائخ وروحانيتهم ، أن اهتدى بهم في هذه البلاد الواسعة عدد هائل من الناس ، وتابوا عن المعاصي والمنكرات واتباع الهوى لم يكن بوسع حكومة أو مؤسسة أو قانون أن يؤثر في هذه المجموعة البشرية الضخمة ويحيطها بسياج من الاخلاق والمبادىء الشريفة لزمن طويل •

#### كلمة حق عند سلطان جائر

وكان من مآثر هؤلاء المصلحين الروحيين الكبرى أنهسم قاوموا أحيانا كثيرة اتجاهات بعض الملوك الخطرة وأنقذوا الدولة والمجتمع من بعض الاخطار الهائلة المحدقة بها ، والتدمير الذي كان يواجهه ويهدده ، وذلك بابداء آرائهم بصراحة ، وانتساد التيارات الفاسدة ، وانحراف « البلاط » عنجادة الحق والصواب، ان تربيتهم وأمثلتهم العملية الحية ألهبت في الناس جذوة الجراءة

<sup>(</sup>١) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص ٢٤٠ الطبعة الرابعة

والشجاعة ، والنشاط والطموح ، وتاريخ الهند الاسلامي زاخر بهذه الامثلة ، ان هؤلاء المشائخ غامروا مرارا بحياتهم وشرفهم ، وآثروا الموت على الحياة وعملوا بمبدأ « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » كلما دعت اليه الحاجة واقتضته الظروف .

ونـقدم في هذا المكان مثالين من عهد « الملك الجبار » محمد تغلق ، يدلان على شجاعتهم وصرامتهم واستهانتهم بمظاهرالابهة والغطرسة ، واحتقارهم للقناطير المقنطرة من الذهب والفضة .

« لما مر السلطان محمد تغلق بزاوية الشيخ قطب الدين منور ، كان شيخا كبيرا في الطريق الجشتية يعيش في عزلة عن الناس لم يحضر عند السلطان لتحيته فطلبه السلطان في دهلي ، ولما حضر البلاط ودخل الديوان رأى الامراء والوزراء والحكام ورجال البلاط واقفين سماطين ، متخشعين مسلحين في هيئة تنخلع منها القلوب ، وكان معه ولده نور الدين ، وكان حديث السن لم يزر « بلاط » الملك في حياته ففزع لهذا المنظر الغريب وامتلاً رعبا ، فناداه الشيخ قطب الدين بصوت عال قائلاياولدي العظمة لله ! يقول نور الدين اني استشعرت في نفسي قوة غريبة العظمة لله ! يقول نور الدين اني استشعرت في نفسي قوة غريبة بعد هذا النداء ، وزالت الهيبة من نفسي وذابت ، وبدا الجميع عندي كأنهم قطيع من ضأن أو معز ، وسأل الملك الشيخ وعاتبه عندي كأنهم قطيع من ضأن أو معز ، وسأل الملك الشيخ وعاتبه قائلا « اننا مررنا بزاويتكم فلم تشرفونا بزيارتكم وموعظتكم »

غُاجاب الشيخ ان هذا الفقير لا يجدر بمقابلة الملوك ، انه يعيش في عزلة ، ويدعو للملك ولجميع المسلمين فعليكم أن تعذروا في هذا الامر ، وبعد انصرافه قال الملك لوزرائه ، انه صافح كثيرامن الشيوخ والعلماء فكانت أيديهم ترتعش خوفا واشفاقا ، أما هذا الشيخ فما وجدت في كفه لينا وضعفا ، وما رأيت في يدهارتعاشا بل صافحني بقوة وحرارة زائدة واعتزاز نفس .

وقدم اليه الملك ماية ألف « تنكه » « قطعة ذهب » فقال الشيخ سبحان الله ، تكفيني أقتان من أرز ، وسمن بفلس واحد ، ماذا أفعل بهذه الالاف من الروبيات ، ولكن قيل له ان الملك يسخط اذا لم يقبل هذه الهدية ، وينقم منه ، فقبل الشيخ ألفي روبية وقسمها بين اخوانه وأصحابه وذوي الحاجة (١) .

والمثال الثاني للشيخ فخر الدين الرازي ، وكان الشيخ يتحرز من مقابلة الملوك ، وكان يقول انني أرى رأسي مفصولا عن جسمي واقعا على بلاط الملك ، وكان يعني أنه سيقول كلمة حق يؤ اخذه عليها الملك ويأمر بضرب عنقه ، فطلبه الملك يوما وقال له عظني! فقال الشيخ: إكظم الغيظ واملك غضبكوسورةالنفس، فقال الملك أي غضب وسورة نقس تعني ؟ قال سورة السباع ، فاحمر وجه الملك من فورة الغضب ولم يقل شيئا ، ودعابالسفرة الملوكية ودعاه الملك لتناول الغداء ، وكان يضع بعض اللقمات في الملوكية ودعاه الملك لتناول الغداء ، وكان يضع بعض اللقمات في

<sup>(</sup>۱) سير الاولياء ص ٥٥٥ ـ ٣٥٢

فيه ، وتناول الشيخ هذا الطعام بكراهة ، وودعه الملك بعد فراغه (١) •

إن هؤلاء المشائخ و « الصوفية » ضربوا أمثلة رائعة في الشجاعة والصراحة والصدع بالحق ، كما أن الملوك الذين لم يغفروا للعلماء « جريمة » قول الحق سلكوا بالصوفية ما أغلب الاحوال مسلكا رفيقا وسمحوا لهم بأداء واجبهم الديني ومزاولة نشاطهم الاسلامي ، وقد قام المشائخ بهذا الواجب في العهد الاخير وحافظوا على كرامتهم وغيرتهم وابائهم ، حضر الملك المغولي « شاه عالم » مرة في مجلس الصوفي الكبيروالشاعر الشهير الشيخ « ميردود » وكان برجله وجع فمدها قليلا ، فلم يتحمل الشيخ ذلك وقال : ان هذا الامر ينافي آداب المجلس وكرامته فاعتذر الملك وطلب العفو فقال له الشيخ ، اذا كانت بكم علة ، فلم يكن هنالك داع لحضور هذا المجلس (٢) .

## الزهد في زخارف الدنيا والاستهانة بمظاهر الجاه

ان الصوفية والشائخ لم يقبلوا مناصب الحكم ، وهدايا الملوك والامراء ، من أراضي واقطاعات وصلات وجرايات ، وامتنعوا عنها دائما ، ونصبوا منارا عاليا للقناعة والزهد والتوكل والمحافظة على عزة النفس وكرامتها ، عاشت بفضله في المجتمع

<sup>(</sup>۱) سير الاوليا ص ۲۷۲ – ۲۷۱ (۲) كل رعنا ص ۱۷۱

الهندي الفتوة والهمة والطموح والثبات على جادة الحق ؛ وحافظوا بذلك على كرامة الانسانية وصانوا عرضها في هذه السوق السوداء التي تباع فيها النفوس والارواح بيع السلع ، وقد تباع بالمناداة و « المزاد العلني » •

لقد كان شعارهم وهتافهم دائما وفي جميع الاحوال ، ما قال قائل منهم في شعر فارسي :

« لا أحب أن أبيع خرقتي المتواضعة وثيابي البالية برايات الملوك وأعلام السلاطين ، ولا أرضى بأن أهجر « فقري » حرصا على مملكة سليمان ، ان هذا الكنز الذي اكتشفته في قلبي بفضل المجاهدة لا أريد أن أبادله برخاء الملوك وراحتهم وتنعمهم » •

ان تاريخ التصوف في الهند حافل بأمثلة رائعة من الزهد والقناعة والاعتزاز بالنفس والكرامة والطموح والقناعة والايثار، لا تخلو من هذه الامثلة طريقة صوفية في هذه البلاد ، وتقدم هنا عدة أمثلة من القرنين الثالث عشر والرابع عشر ، وهو عهد رسخت فيه أقدام المادية في الهند .

« كان الشيخ شمس الدين حبيب الله المعروف بميرزاجان جانان الدهلوي من شيوخ الطريقة النقشيندية المجددية (م١١٩٥ه) قال له ملك الهند مرة ان الله أعطاني مملكة واسعة فأرجو أن تقبلوا منها شيئا ، فقال الشيخ: ان الله تعالى قد وصف الدنيا بالخسيَّة والهوان فقال « قل متاع الدنيا قليل » أما مملكتكم

فهي ولاية صغيرة من اقليم من أقاليم هذه الدنيا فلا أريد أن أرزأكم في هذا الجزء الصغير ، وقدم اليه مرة الامير آصف جاه وزير المملكة المغولية في الهند عشرين ألف روبية فلم يقبلها فقال الامير خذوها وقسموها على أهل الحاجة فقال اني لا أحسن هذا العمل ، فتولوا توزيعه بنفسكم فسينفد في الطريق فان بقي منه شيء فسينفد بعد ذلك ،

أراد ميرخان أمير ولاية « تونك » أن يفرض راتبا سنويا لزاوية الشبيخ غلام علي الدهلوي فكتب اليه الشبيخ بيتا معناه :

« نحن لا نهين الفقر والقناعة ، ولا نخدش كرامتها ، قـــل لميرخان ان الرزق مقدر من عند الله تعالى » •

زار حاكم كبير المحكومة الانجليزية الشيخ فضل الرحمن الكنج مراد آبادي (م ١٣١٣ هـ) وقال وقد أثرت فيه كلمات الشيخ وموعظته البليغة ، اذا قبلتم عيناً لكم مرتبا من الحكومة فقال الشيخ ما أصنع بمالكم ، انني أملك من فضل الله سريراوابريقين من الفخار وجرتين للماء ، ويأتي بعض أصحابنا بالذرة فنصنع منها الخبز ، وتطبخ زوجتي شيئا من الخضراوات نأكل بها ذلك الخبز ، وفي ذلك كفاية ،

يروي الاستاذ محب الله أن الامير كلب علي خان حاكم ولاية رامبور ، أبدى رغبته في أن يشرفه الشيخ فسألهالاستاذالمذكور عما يقدم اليه اذا حضر ، قال أهدي اليه ماية ألف روبية ، فذهب الاستاذ الى مراد آباد وقال للشيخ ان الامير مشتاق لرؤيتكم ويقدم اليكم ماية ألف روبية اذا زرتموه ، والشيخ يتحدثكأنه لم يسمع شيئا مهما ، ثم قال يا هذا احث التراب على الماية ألف ، استمع قولى ، وأنشد بيتا معناه :

« حينما نشاهد كرمه وفضله على هذا القلب ، نجد القلب أعلى وأغلى من جام جم »(١) .

## نشر العلم والثقافة

العلم كان أكبر هم "هؤلاء المشائخ وبغيتهم ، انهم حدبوا عليه وخدموه ، وكان اكثرهم صاحب ذوق أدبي وعلمي رفيع ، وكان عقيدتهم أنه لا يمكن معرفة الله سبحانه بدون العلم ، وأن الصوفي الجاهل ألعوبة الشيطان ، ولذلك نراهم لم يستخلفوا للدعوة الى الله النجباء ذوي الكفاءة والاستعدادالا بعدالتحصيل العلمى .

والحقيقة أن الفضل في الحركة التعليمية والنهضة العلمية في الماضي يرجع الى تشجيع هؤلاء الصوفية والمشائخ اما مباشرة

<sup>(</sup>۱) كأس ملك ايران القديم «جم » الذي يضرب به المشل في الفلاء والظرافة ، ويحكى أنه كان يتراءى فيه العالم .

واما بواسطة ، وكان القاضي عبد المقتدر الكندي والشيخ أحمد التهانيسري \_ اللذان انتهت اليهما رئاسة التدريس في الهند \_ من رجال الشيخ نصير الدين « جراغ دهلي » والمدرس المشهور في القرن الحادي عشر الشيخ لطف الله الكوروي الذي نفقت به سوق الدرس والتدريس الى القرن الثالث عشر كان شيخا في الطريقة الجشتية •

نحن نرى المدرسة والزاوية جنبا الى جنب في أكثر الادوار ، فالزاوية الرشيدية في جو نبور ومدرسة الشيخ بير محمد في لكهنؤ ومدرسة الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم في دهلي ، وزاوية الشيخ رشيد أحمد في « كنكوه » أمثلة رائعة للجمع بين التثقيف العلمي والتربية الروحية والخلقية •

#### الكفالة والؤاساة

ومن مآثر هؤلاء المشائخ وزواياهم أنها كانت مأوى يأوي اليه آلاف من الناس ، ويجدون فيه طعامهم وشرابهم ومرافق حياتهم ، ان هذه المائدة الملوكية الفاخرة ، كانت مائدة عامة يردها الصديق والعدو القريب والبعيد ، والغني والفقير وكانت مائدة الشيخ نظام الدين مشهورة يضرب بها المثل في السعة وكثرة أنواع الطعام واللذة والتأنق •

وكان يحضر زاوية الشيخ سيف الدين السرهندي ألف وأربع ماية رجل يتناولون الطعام على مائدته صباح مساء ، كل حسب رغبته واقتراحه .

أما الشيخ السيد محمد سعيد الانبالوي وهو من رجال القرن الثاني عشر فيكتب عنه مترجمون فيقولون:

« لم يكن عدد المشتغلين في زاويته أقل من خمس ماية نسمة في الزمن الاول وهكذا فقل عن الوافدين اليه والزائرين له » •

زاره مرة روشن الدولة وكان أميرا من أمراء السلطان فرخ سيروقدم ستين ألف روبية لبناء زاويته فأمره الشيخ أن يترك هذا المال في مكان ويستريح فانصرف « روشن الدولة » فأرسل الشيخ الى الفقراء ، وأرسل هذا المال الى الايامى والمساكين وأهل الحاجة في ((أنباله )) و « تهانيسر » و « سرهند » و « باني بت » حتى لم يبق منه فلس ، فلما أتى روشن الدولة قال له : « لايبلغ الثواب في بناء العمارة ثواب خدمة ذوي الحاجة ، والفقراء الذين أحصروا في سبيل الله » وصلته مرة رسائل السلطان محمد فرخسيروا الامير وشن الدولة ، والامير عبد الله خان ، وأمر بثلاث ماية ألف روبية فوزعها كلها في القرى المجاورة والاشراف الساكنين فيها (۱) ،

<sup>(</sup>۱) نظام التعليم والتربية (الاردو) المجلد الثاني السلاستاذ مناظر أحسن الكيلاني .

وصدق الاستاذ مناظر أحسن الكيلاني اذ قال:

( ان هذه الزوايا وحدها كانت نقطة اتصال بين الاغنياء والفقراء ، وكان منزل هؤلاء الصوفية والمشائخ « بلاطا » يدفع له السلاطين الخراج ، فقد كان يحضر ولي العهد خضر خان عند الشيخ نظام الدين ويستفيد منه ، وهكذا السلطان علاء الدين الذي كان يأتيه الخراج من الهندكلها كان مضطرا الى أن يقدم الخراج الى مكان آخر » •

ان هذه الوحدة والانسجام بين الغني والفقير أعني طبقة الصوفية والمشائخ التي كان يحضرها ويستفيد منها الاغنياء والفقراء على السواء كانت تقضي حاجات الطبقة الفقيرة ، والحقيقة أنه لم يخل دور من ادوار التاريخ الهندي ولا بلد من بلاد الهند الا وقد عمل فيه الصوفية والمشائخ بالحديث النبوي المشهور « تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم »فكان ذلك رحمة بالفقراء والمساكين وذوي الحاجة (١) •

ملاجىء انسانية: ان تعليم هؤلاء الصوفية ومجالسهم الروحية أنشأت في الناس حب الانسان على اختلاف الديانات والثقافات والسلالات وخدمته ، وايصال النفع اليه ، ومشاركته في الهموم والآلام •

<sup>(</sup>١) نظام التعليم والتربية ص ٢٢ .

كان شعارهم وعملهم بهذا الحديث النبوي: « الخلق عيال الله فأحبهم الى الله انفعهم لعياله » كانت قلوبهم فائضة بالرحمة والمواساة للانسانية كلها ، حدّث الشيخ نظام الدين عن نفسه مرة فقال: يأتيني رجل ويحكي لي قصته ، وفي نفسي من الهم والالم والتوجع لحاله ما لا يجده هو نفسه (١) •

وقال مرة: لا شيء أغلى وأحب يوم القيامة من المواساة وجبر القلوب المنكسرة وادخال السرور على أصحابها (٢) •

كانت تتيجة ذلك أن جرحى القلوب والفؤاد كانوا يجدون بلسما لهمومهم وأحزانهم في هذه الزوايا وملجأ لهم ، ان حجر عظفهم وحبهم كان مفتوحا لكل من هجره المجتمع أو الاسرة أو تنكر له الحظ ، وأدبرت عنه السعادة ، ان هؤلاء الذين لم يقبلهم أبناء أسرتهم أو طردهم أولادهم بعض الاحيان كانوا يقدمون الى هؤلاء الصوفية والمشائخ ويعيشون في أحضائهم وفي كنفهم ، ويجدون فيه كل ما افتقدوه من راحة البيتوأنس الاحبة، ويزور هذه الزوايا كل رجل مهما كان نسبه أو دينه فيجد فيها الاسعاف والرفد وخلاصا من هموم القلب وأحزانه وينال فيها الغذاء والدواء ، والحب والعطف ، والتقدير والاكرام •

لما أرسل الشيخ نظام الدين شيخه الى دهلي قال له:

<sup>(</sup>١) سير العارفين نسخة خطية . (٢) أيضا ص ٢٨

« ستكون كدوحة وارفة الظلال ، يستريح خلق الله في ظلها » (١) .

والتاريخ يشهد بأنه قد استراح في ظله الوارف الوافدون من دهلي ، ومن انحاء بعيدة سبعين سنة كوامل .

لقد كانت هناك بجهود هؤلاء الصوفية أشجار كثيرة وارفة الظلال في مئات من بلاد الهند استراحت في ظلها القوافل التائهة والمسافرون المتعبون ورجعوا بنشاط جديد وحياة جديدة .



<sup>(</sup>١) سير الاولياء .

# فهرس المواد

| ٣   | تفديم الكتاب للاستاذ علي الطنطاوي                             |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 12  | مقدمة المؤلف                                                  |
| ۲+  | دور المسلمين في حضارة الهند                                   |
| ٣0  | تراث العلماء المسلمين العلمي في الهندوعنا يتهم باللغة العربية |
| ٤٦  | نوابغ الشعب الهندي الاسلامي                                   |
| ٥٨  | تأثير اللغة العربية في اللغات الّهندية                        |
| 48  | مراكز العلم والثقافة الاسلامية في الهند                       |
| Yo  | المسلمون في الهند شعب ممتاز                                   |
| ٨٢  | الدور الذي قام به المسلمون في تحرير الهند                     |
| 1.4 | مشكلات الشعب الاسلامي الهندي                                  |
| 171 | شعب يقرر ٠٠٠٠ ويعاهد الله                                     |
| 140 | الصوفية في الهند وتأثيرهم في المجتمع                          |
| 177 | الفهارس                                                       |
| 179 | فهرس الاعلام                                                  |
| 145 | فهرس الكتب والصحف والمجلات                                    |

تم طبع هذا الكتاب بحمد الله

في ۱ رمضان ۱۳۸۱ ه شياط ۱۹۹۲

# الكتاب التالي بين التصوف والحياة

للعالم الهندي الكبير الشيخ عبد الباري الندوي

قسدم له الاستاذ أبو الحسن على الحسني الندوي



#### صورة عن الؤلف والكتاب

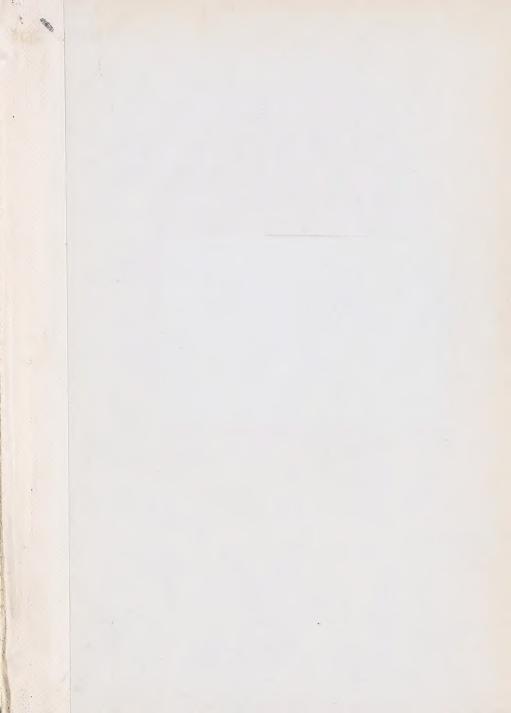

# LIBRARY OF PRINCETON UNIVERSITY

